







الشارقية - الإمارات العربية المتحدة

email: arabbookcentre@icloud.com

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر .

# في قواعدِ عقائدِ الدِّيْن المَّالِيَّةِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ ا

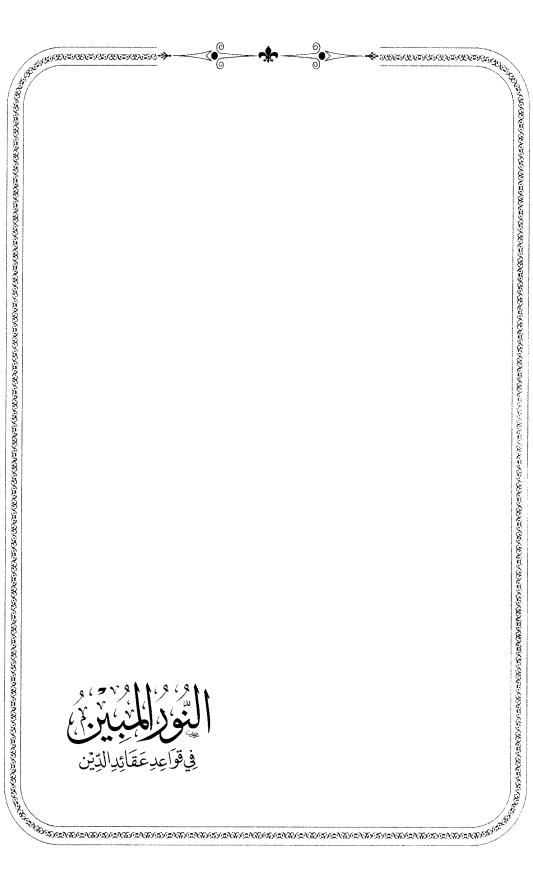



# المن الماردة المنافعة المنافع

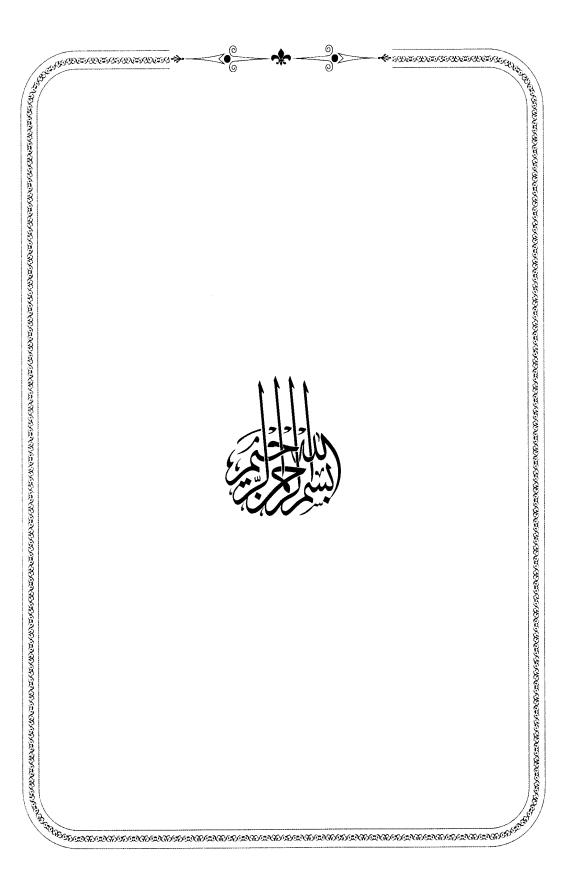

## **₹**

# ٨

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِعَقَائِدِ الإِيمَانِ، وَأَوْضَحَ مَعَالِمَهَا بِالحُجَجِ وَالبُرْهَانِ، وَسَلَكَ بِأَهْلِ السُّنَّةِ سُبُلَ التَّحْقِيقِ، وَحَفِظَهُمْ مِنْ سُلُوكِ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، إلَى مَقَامِ الصَّدْقِ المَكِينِ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّينَ، وَأَصْحَابِهِ أَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ.

وَبَعْدُ، فَإِنَّ العُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ مَوْضُوعَاتُهَا، وَتَعَدَّدَتْ مَسَائِلُهَا وَأَبْحَاثُهَا، تَرْجِعُ بِالأَسَاسِ إِلَى القُرْآنِ العَظِيمِ، وسُنَّة نَبِيِّنَا الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ الكَرِيمِ، وَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ وَالأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ أَوْلَى تِلْكَ العُلُومِ بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالنَّشْرِ وَالتَّعْمِيمِ: وَلَى تَلْدَ العُلُومِ بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالنَّشْرِ وَالتَّعْمِيمِ: عَلَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ عَلْمُ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، وَأَنَّ أَرْقَى المَناهِجِ وَأَسْمَاهَا فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِهِ وَأَدِلَتِهِ هُو مَنْهَجُ الكِتَابِ المُبِينِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ.

قَالَ الإِمَامُ السَّنُوسِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: إِنَّ جَمِيعَ مَا تَعَرَّضَ لَهُ أَهْلُ الحَقِّ مِنَ الأَدِلَّةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ نُقْطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الأَدِلَّةِ وَقَرَّرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ نُقُطَةٌ مِنْ بَحْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ العَجَارَةَ، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا العَجَارَةَ، وَوَضَعُوا أَلْفَاظًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا

المقدمة

•X€}|

لِقَصْدِ التَّقْرِيبِ تَعَلَّمًا وَتَعْلِيمًا، وَذَلِكَ لَا حَجْرَ فِيهِ فِي جَمِيعِ العُلُومِ بِالتَّفَاقِ العُلَمَاءِ المُقْتَدَى بِرَأْيِهِمْ (١).

وَقَالَ الإِمَامُ الألُوسِي فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٢-٣]: شَرَعَ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ الدَّلاثِلِ العَقْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ الَّذِي هُو المَقْصَدُ الأَعْظَمُ مِنْ بِعْثَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ ، وَقَدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ ، وَقَدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، فَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِقِ ﴾ ، وَقَدْ دَكَرَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ ـ تَعَالَى شَأْنُه وعَظُم بُرْهَانُهُ ـ قَدِ اسْتَوْفَى أَدِلَةً لَاتُوحِيدِ وَاتِّصَافِ ذَاتِهِ الكَرِيمَةِ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ عَلَى الْمُنُوعِ النَّوْفِي النَّانِعِ ، وَالنَّعْمَةِ عَلَى المُنْعِمِ ، وَالنَّعْمَةِ عَلَى الشَّرُكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَاللَّوْرَامِ مِنَ الشَّرُكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَاللَّهُ مِنَ الشَّرِينِ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَاللَّهُ عِلَى الْقُرْكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَالْكِولِ وَالْمُ لِلْمُشْرِكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَالْمَرْضَ مَا اللَّهُ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) . وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمَلْوِي صَارِفًا لِلْمُشْرِكِينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرُكِ (٢) .

وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الكُتْبِ الَّتِي سَلَكَتْ مَسْلَكَ القُرْآنِ العَظِيمِ فِي تَقْرِيرِ أَحْكَامِ وَأَدِلَّةِ عَقَائِدِ الدِّينِ، وَإِبْرَازِ القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ المُسْلِمِينَ: كِتَابَ (النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ (النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ (النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ لِلْإِمَامِ أَبِي المُسْلِمِينَ: كِتَابَ (النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزِيِ الغَرْنَاطِيِّ رَحَيْلَهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جُزِي الغَرْنَاطِيِّ رَحَيْلُهُ عَلَى كَثْرَةِ المُؤَلِّقَاتِ فِي هَذَا الفَنِّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ الجَنَّةَ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثُواهُ، فَعَلَى كَثْرَةِ المُؤَلِّقَاتِ فِي هَذَا الفَنِّ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ الجَنَّةَ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثُواهُ، فَعَلَى كَثْرَةِ المُؤلِّقُاتِ فِي هَذَا الفَنِّ التَّوْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الفَنِّ التَّوْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ هَذَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ المُؤَلِّينِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ التَّيْسِ وَوُضُوحُ المُؤَلِّينَ المَالِينَ المُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِي المَالِينَ المُؤْلِقِينِ المُؤْلِقِينِ الْعَلَى المُؤْلِقُولِ المَنْ السُونَ اللَّهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِ المُؤْلِقِينِ المُؤْلِقِينِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقِ المُؤْلِقِينِ المُؤْلِقُ المَالِقُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقِيلِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُرُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص٧١) تحقيق أ.مصطفى مرزوقي، دار الهدى.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (ج۱۶/ص۹٦)

المقدمة

**◆**X&}

العِبَارَةِ وَظُهُورُ الأَدِلَّةِ، فقدِ اسْتَوْعَبَ أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَجَرَّدَهَا مِنَ المَسَائِلِ الإِيمَانِيَّةِ، وَجَرَّدَهَا مِنَ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الأَدِلَّةُ القَطْعِيَّةَ العَقْلِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ، وَخَتَمَهَا بِنَصَائِحَ جَلِيلَةٍ إِذَا عَمِلَ بِهَا المُسْلِمُ عَاشَ عِيشَةً مَرْضِيَّةً.

هَذَا، وَبَعْدَ أَنْ يَسَّرَ اللهُ لَنَا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ العِنَايَةَ بِكِتَابِ «الأَنْوَارِ السَّنِيَّة فِي الأَلْفَاظِ السُّنِيَّةِ» لِلْإِمَامِ ابْنِ جُزَيِّ، وَطِبَاعَتَهُ بِدَارِ الإِمَامِ ابْنِ عُرَفَةَ بِتُونِسَ، تَوجَّهَتِ الهِمَّةُ بِتَوْفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ عَرَفَةَ بِتُونِسَ، تَوجَّهَتِ الهِمَّةُ بِتَوْفِيقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ المُبَارَكِ النَّافِعِ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَتَحَصَّلْ آنذَاكَ إِلَّا عَلَى مُصَوَّرَةٍ مِنْ نُسْخَةٍ يَتِيمَةٍ لَهُ مِنْ خِزَانَةِ القَرَوِيِيِّنَ بِفَاسٍ، وَكَانَتْ صُورَتُهَا رَدِيئَةً لِلْغَايَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ اعْتَنَيْتُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا.

ثُمَّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَلَتْنِي صُورَةٌ نَقِيَّةٌ جَلِيَّةٌ لِنَفْسِ تِلْكَ النَّسْخَةِ الَّتِي لَا أُخْتَ لَهَا فِيمَا هُو مَعْرُوفٌ مِنْ مَكْتَبَاتِ العَالَمِ، وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ أَحْبَابِنَا فِي اللهِ تَعَالَى مِنَ الَّذِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ لِنِشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القَاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ لِنَشْرِ العِلْمِ: سُمُوِّ الشَّيْخِ سَالِم بْنِ مُحَمَّدٍ القَاسِمِيِّ، وَفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، جَزَاهُمَا اللهُ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ، فَجَدَّدْتُ العَزْمَ عَلَى إِكْمَالِ العِنَايَةِ بِهِ وَنَشْرِهِ، فَتَمَّ ذَلِكَ بِفَضْلِ اللهِ وَتَوْفِيقِهِ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ.

وَأَمَّا عَمَلِي فِي هَذَا الكِتَابِ فَقَدِ اقْتُصَرَ عَلَى مُحَاوَلَةِ ضَبْطِ النَّصِّ ضَبْطًا جَيِّدًا وَشَكْلِهِ بِالكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ آيَاتِهِ وَأَحَادِيثِهِ، وَفَهْرَسَتِهَا مَعَ ضَبْطًا جَيِّدًا وَشَكْلِهِ بِالكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ آيَاتِهِ وَأَحَادِيثِهِ، وَفَهْرَسَتِهَا مَعَ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلَامِ المَوْضُوعَاتِ، كَمَا أَكْثَرْتُ مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ مَبَاحِثِهِ مِنْ نَفْسِ كَلَامِ

المقدمة كوا

الإِمَامُ ابْنِ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِهِ النَّفِيسِ المُسَمَّى بِهِ التَّسْهِيلِ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ»، مُعْتَمِدًا عَلَى أَفْضَلِ تَحْقِيقٍ لَهُ ظَهَرَ إِلَى حَدِّ الآنَ، وَهُوَ لِلدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ سَعْدَاوِي، وَالَّذِي صَدَرَ عَنِ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةَ سَنَةً سَعْدَاوِي، وَالَّذِي صَدَرَ عَنِ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَةِ سَنَةً سَنَةً ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م.

هَذَا، وَنَسْأَلُ اللهَ مَوْلَانَا العَظِيمَ، بِجَاهِ نَبِيِّهِ المُصْطَفَى الكَرِيمِ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا وَعَلَى أَحِبَّتِنَا وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ دُنْيَا وَأُخْرَى بِالسَّتْرِ الجَمِيلِ، وَالعَفْوِ وَالغُفْرَانِ لِ بِلَا مِحْنَةٍ لِ لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وَأَنْ يُطَهِّرَ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَا مِمَّا تَلَوَّثُنَا بِهِ مِنْ دَنَسِ صَادِقَةٍ مَقْبُولَةٍ دَائِمَةٍ إِلَى الوَفَاةِ ظَوَاهِرَنَا وَبَوَاطِنَنَا مِمَّا تَلَوَّثُنَا بِهِ مِنْ دَنسِ العُيُوبِ، وَأَنْ يُدْخِلَنَا بِفَضْلِهِ فِي زُمْرَةٍ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَأَنْ يُمَتِّعَنَا بِرِضَاهُ عَنَا فِي وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المُفْلِحِينَ. عَنَّا فِي الْمَعْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المَفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المَفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المَفْلِحِينَ الْمُفْلِحِينَ الْمَعْلِحِينَ المَفْلِحِينَ المُفْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ الْمَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ المَعْلِحِينَ العَاجِلِ وَالآجِلِ وَالآجِلِ وَيَجْعَلَنَا بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المُفْلِحِينَ الْمَعْلِحِينَ الْمَعْلِحِينَ الْمَعْلِحِينَ الْمُعْلِحِينَ الْمُولِودِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المُعْلِحِينَ الْمُعْلِحِينَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ وَالآجِلِ وَيَحْعَلَنَا بِحُودِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ حِزْبِهِ النَّاجِينَ المَعْلِحِينَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ وَالْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْنَا الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ وَالآجِلِ وَالْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِيلِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينِ الْعَلْمِينَ اللَّهُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمِيلِ الللَّهُ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينِ اللللْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَكَافَّةِ المَلَائِكَةِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المُطَهَّرِينَ، وَكَافَّةِ العَظِيم.

### ک کتبه

### نزار حمادي

يوم الأحد ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق لـ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، وقد كانت بداية استئناف العناية به يوم ١٩٤٥هـ الموافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م، والمرافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م، والمرافق لـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٤م،



# ترجمة موجزة للإمام أبي القاسم بن جزي (۱)

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ جُزَيِّ الكَلْبِيُّ، يُكَنَّى أَبَا القَاسِم، مِنْ أَهْلِ غَرْنَاطَةً ، وَذَوِي الأَصَالَةِ وَالنَّبَاهَةِ فِيهَا ، وُلِدَ عَامَ (٦٩٣هـ).

كَانَ رَحْمَهُ اللَّهُ عَلَى طَرِيقَةٍ مُثْلَى مِنَ الْعُكُوفِ عَلَى العِلْم، وَالاشْتِغَالِ بِالنَّظَرِ، وَالتَّقْبِيدِ، وَالتَّدْوِينِ، فَقِيهًا، حَافِظًا، قَائِمًا عَلَى التَّدْرِيسِ، مُشَارِكًا فِي فُنُونٍ: مِنْ عَرَبِيَّةٍ، وَأَصُولٍ، وَقِرَاءَاتٍ، وَحَدِيثٍ، وَأَدَبٍ، حَافِظًا لِلتَّفْسِيرِ، مُسْتَوْعِبًا لِلْأَقْوَالِ، جمَّاعَةً لِلْكُتُبِ، مُلُوكِيَّ الخِزَانَةِ، حَسَنَ المَجْلِسِ، مُمْتِعَ المُحَاضَرَةِ، صَحِيحَ البَاطِنِ.

تَقَدَّمَ خَطِيبًا بِالمَسْجِدِ الأَعْظَمِ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ، فَاتُّفِقَ

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة: «الإحاطة» لابن الخطيب (ج٣/ص٢٠)، «نفح الطيب» (ج٥/ص٥١٥)، «أزهار الرياض» (ج٣/ص١٨٤) كلاهما للمقري، «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص٢٩٥) «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص٢٣٨)، «الفكر السامي» للحجوي (ج٢/ص٢٠)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (ج٣/ص٤٤)، «شجرة النور الزكية» لمخلوف (ص٢١٣)، «الأعلام» للزركلي (ج٦/ص٢٢١)، «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني (ج١/ص٦٠٦).

**→** 

عَلَى فَضْلِهِ، وَجَرَى عَلَى سَنَنِ أَصَالَتِهِ.

قَرَأَ عَلَى الأُسْتَاذِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (ت٧٠٨هـ)، وَأَخَذَ عَنْهُ العَرَبِيَّةَ وَالفِقْهَ وَالحَدِيثَ وَالقُرْآنَ، وَعَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الكَمَّادِ (ت ٧١٢هـ)، وَلَازَمَ الخَطِيبَ الفَاضِلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ رُشَيْدٍ (ت ٧٢١هـ)، وَلَازَمَ الخَطِيبَ الفَاضِلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ رُشَيْدٍ (ت ٧٢١هـ)، وَأَبَا المَجْدِ بْنَ الأَحْوَصِ، وَالقَاضِي أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرْطَالٍ، وَالأَسْتَاذَ النَّظَّارَ المُتَفَنِّنَ أَبَا القَاسِمِ قَاسِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّاطِ.

وَتَخَرَّجَ بِهِ الكَثِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْهُمْ لِسَانُ الدِّينِ بْنُ الخَطِيبِ (ت٢٧٦هـ)، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الخَشَّابِ (ت٢٧٧هـ)، وَكَذَا أَوْلاَدُهُ (ت بعد ٢٧٧هـ)، وَكَذَا أَوْلاَدُهُ الشَّلَاثَةُ وَهُمْ: أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكَاتِبُ (ت٧٥٧هـ)، وَأَبُو بَنُ بُكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكَاتِبُ (ت٧٥٧هـ)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُعُمَّدٍ اللهِ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ اللهِ الله

أَلُّفَ الْإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيّ الكَثِيرَ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي فُنُونٍ شَتَّى، مِنْهَا:

\* تَفْسِيرُ القُرْآنِ المُسَمَّى بـ «التَّسْهِيل لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ». طُبعَ مَرَّاتٍ، وَأَفْضَلُهَا بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ أَبِي بَكْرٍ السَّعْدَاوِيِّ، طَبْعَةُ المُنْتَدَى الإِسْلَامِيِّ بِالشَّارِقَة، ٢٠١٢م.

\* وَكِتَابُ (وَسِيلَة المُسْلِمِ فِي تَهْذِيبِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

﴿ وَكِتَابُ ﴿ الْأَنْوَارِ السَّنِيَّةِ فِي الْأَلْفَاظِ السُّنَيَّةِ ﴾ طُبعَ بِعِنَايَتِنَا بِدَارِ الإِمَامِ ابْنِ عَرَفَة بِتُونِسَ.

\* وَكِتَابُ «الدَّعَوات وَالأَذْكَار المُخَرَّجَةُ مِنْ صَحِيحِ الأَخْبَارِ».
 مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وَكِتَابُ «القَوَانِين الفِقْهِيَّة فِي تَلْخِيصِ مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنْفِيَّةِ وَالحَنْبَلِيَّةِ». وَهُوَ كِتَابُ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ، وأولى طبعاته بنشر عبد الرحمن بن حمدة اللزام الشريف، ومحمَّد الأمين الكتبي بتونس سنة ١٣٤٤هـ/١٩٢٦م).

\* وَكِتَابُ «تَقْرِيب الوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ». وَهُوَ كِتَابٌ مَطْبُوعٌ مَرَّاتٍ وَمُتَدَاوَلٌ أَيْضًا.

﴿ وَكِتَابُ «النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينَ». وَهُوَ هَذَا
 الكِتَابُ، وَلَمْ يُطْبَعْ مِنْ قَبْلُ.

\* وَكِتَابُ «المُخْتَصَرِ البَارِعِ فِي قِرَاءَةِ نَافِع». لَهُ طَبْعَاتُ، مِنْهَا طَبْعَةُ دَارِ الرِّفَاعِيِّ وَدَارِ القَلَمِ العَرَبِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ فَتْحِي العُبَيْدِيِّ، سَنَةَ طَبْعَةُ دَارِ الرِّفَاعِيِّ وَدَارِ القَلَمِ العَرَبِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ فَتْحِي العُبَيْدِيِّ، سَنَةَ 1870هـ/٢٠٠٤م.



\* وكتاب «أصول القراء الستة غير نافع». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

\* وكتاب «الفوائد العامة في لحن العامة». مَفْقُودٌ إِلَى الآنَ.

وله فهرسة كبيرة اشتملت على جملة كثيرة من أهل المشرق والمغرب. مَفْقُودةٌ إِلَى الآنَ.

وَمِنْ شِعْرِهِ رَحِمَهُٱللَّهُ:

لِكُـلِّ بَنِـي الـدُّنْيَا مُـرَادٌ وَمَقْصَـدٌ لِأَبْلُغَ فِي عِلْم الشَّرِيعَةِ مَبْلَغًا فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُولُو النُّهَى فَمَا الْفُوْزُ إِلَّا فِي نَعِيم مُؤَّبَدٍ

وله في الجناب النبوي: أَرُومُ امْتِـدَاحَ الْمُصْـطَفَى فَيَرُدُّنِـى وَمَنْ لِي بِحَصْرِ الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ زَاخِرٌ وَلَـوْ أَنَّ كُـلَّ الْعَـالَمِينَ تَأَلَّـفُوا فَأَمْسَـكْتُ عَنْـهُ هَيْبَـةً وَتَأَدُّبُــا وَرُبَّ سُكُوتٍ كَـانَ فِيـهِ بَلَاغَـةٌ

وَإِنَّا مُسرَادِي صِحَّةٌ وَفَسرَاغُ يَكُونُ بِهِ لِي لِلجِنَانِ بَلَاغُ وَحَسْبِيَ مِنْ دَارِ الْغُـرُورِ بَـلَاغُ بِهِ العَيْشُ رَغْدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ

قُصُورِيَ عَنْ إِدْرَاكِ تِلْكَ الْمَنَاقِب وَمَنْ لِي بِإِحْصَاءِ الْحَصَى وَالكَوَاكِب عَلَى مَدْحِهِ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْضَ وَاجِب وَخَوْفًا وَإِعْظَامًا لِأَرْفَع جَانِب وَرُبَّ كَلَام فِيه عَتْبٌ لِعَاتِب

تُوفِّيَ الْإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ بْنُ جُزَيّ شَهِيدًا يَوْمَ الكَائِنَةِ بطَرِيف فِي

سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمائَة (٧٤١هـ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ نَقَلَ التُّنْبُكْتِيُّ فِي كِتَابِهِ «نَيْلِ الابْتِهَاجِ» عَنِ الْحَضْرَمِيِّ فِي فَهْرَسِتِهِ قَوْلَهُ: شَيْخُنَا الْفَقِيهُ الجَلِيلُ الْأُسْتَاذُ المُقْرِئُ الخَطِيبُ العَالِمُ المُتَفَنِّنُ المُصَنِّفُ الحَسِيبُ المَاجِدُ الصَّدْرُ المُعَظَّمُ الفَاضِلُ الشَّهِيدُ بِوَقِيعَةِ طَرِيف، قَالَ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ الوَزِيرُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ ذِي الوَزَارَتَيْنِ ابْنُ الحَكِيمِ: أَنْشَدَنِي يَوْمَ الوَقِيعَةِ مِنْ آخِرِ شِعْرِهِ قَوْلَهُ:

وَمَطْلَبِي مِنْ إِلَهِي الوَاحِدِ البَـارِي قَصْدِي المُؤَمَّلُ فِي جَهْرِي وَإِسْرَارِي تَمْحُو ذُنُوبِي وَتُنْجِينِي مِنَ النَّارِ شَـهَادَةٌ فِـي سَـبِيلِ اللهِ خَالِصَـةً إِلَّا الصَّوَارِمُ مِنْ أَيْمَانِ كُفَّارِ إنَّ المَعَاصِيَ رِجْسٌ لَا يُطَهِّرُهَا

ثُمَّ قَالَ: فِي اليَوْمِ أَرْجُو أَنْ يُعْطِيَنِي اللهُ مَا سَأَلْتُهُ فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ.

### ﴿ المخطوط المعتمد في العناية بكتاب النور المبين.

هِيَ النُّسْخَةُ الوَحِيدَةُ فِيمَا عُلِمَ في مَكْتَبَاتِ العَالَمِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِطْعَةٍ ضِمْنَ مَجْمُوعِ بِخَزَانَةِ القَرَوِيِّينَ بِفَاسَ، يَحْمِلُ رَقم ٧٢١، وَيَقَعُ كتاب النور المبين فِي ٢٦ لوحة، خَطَّها مَغْرِبِيٌّ، وَقَدْ رُمِّمَتْ أَطْرَافُهَا لِمَا لَحِقَهَا مِنَ الخُرُومِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ الرُّطُوبَةِ. وَفِيمَا يَلِي نَمَاذِجُ مِنْ أُوَّلِهَا وَآخِرِهَا.

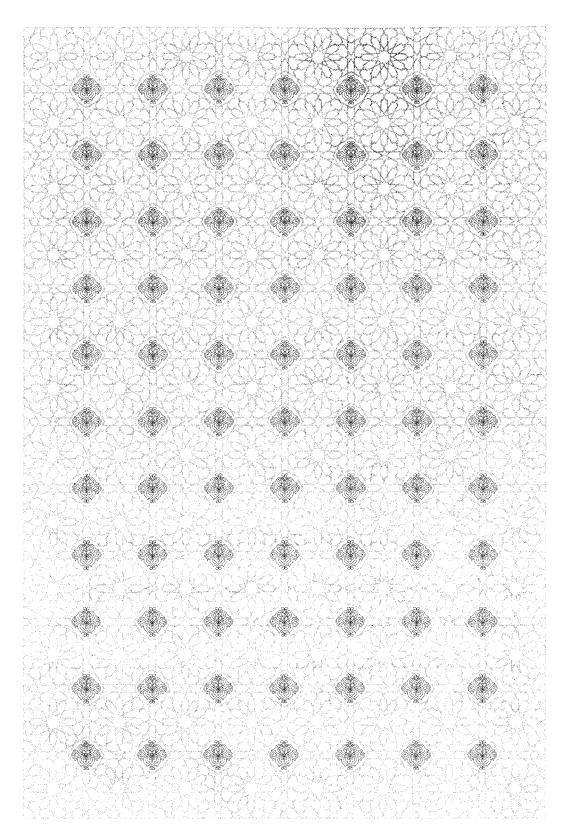



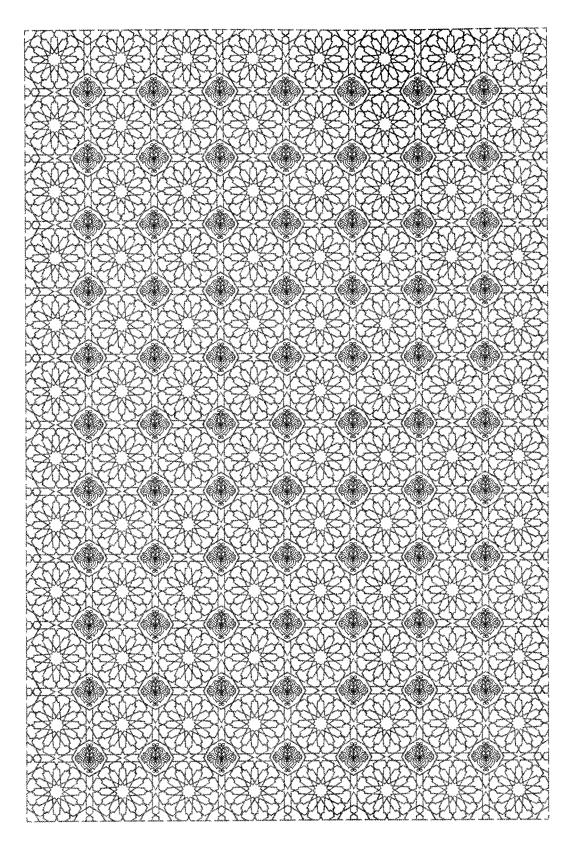







الصفحة الأولى من المخطوط



الصفحة الأخيرة من المخطوط

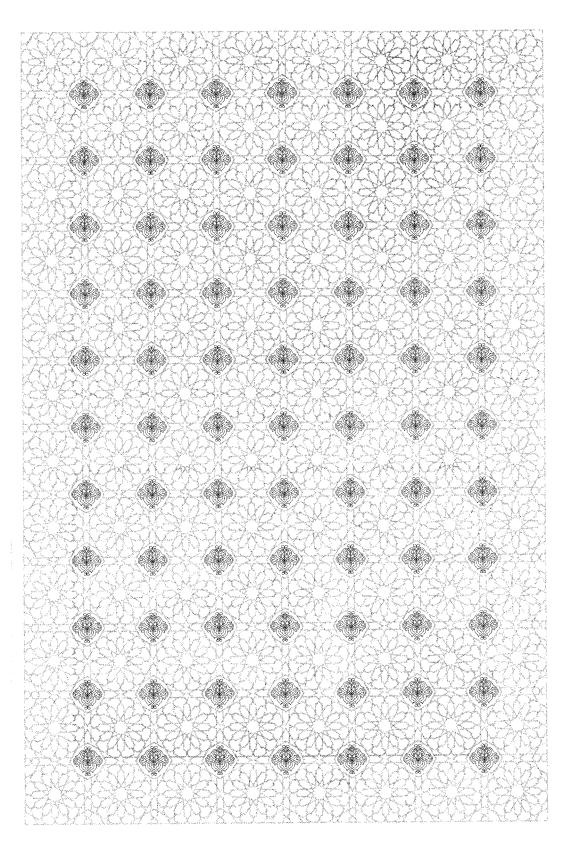



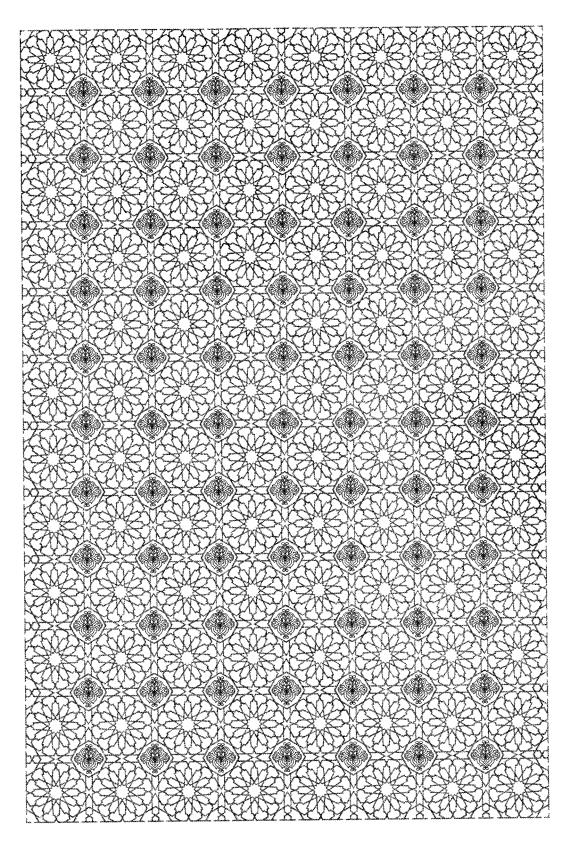



# بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

# صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

قَالَ الفَقِيهُ الأُسْتَاذُ العَالِمُ الأُصُولِيُّ المُفَسِّرُ المُتَفَنِّنُ القُدْوَةُ المُشَاوَرُ الصَّدْرُ الوَزِيرُ الحُسِيبُ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبُ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ الحَسِيبِ الأَصِيلِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَالِلَهُ عَنْهُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الكَلْبِيُّ رَحَالِلَهُ عَنْهُ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى خَيْرِ الأَدْيَانِ، المَبْعُوثِ إِلَى الإِنْسِ وَالجَانِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

وبعدُ، فَهَذَا كِتَابٌ ذَكَرْنَا فِيهِ عَقَائِدَ الدِّينِ، الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا أَدِلَّةً عَقْلِيَّةً قَطْعِيَّةً، اسْتِمْدَدْنَاهَا مِنَ الْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وَاقْتَبَسْنَاهَا مِنَ الأَنْوَارِ المَرْضِيَّةِ، وَاتَّبَعْنَا فِيهَا مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَرَّمْنَا طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَكَانَ الَّذِي حَمَلَنَا عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الكِتَابِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ، هِيَ لِمَنْ وَقَقَهُ اللهُ مِنْ أَجَلِّ الفَوَائِدِ:



\* المَقْصَدُ الأَوَّلُ: ذِكْرُ الأَدِلَّةِ وَالبَرَاهِينِ عَلَى عَقَائِدِ الدِّينِ؛ لِيَرْتَقِيَ النَّاظِرُ فِيهَا عَنِ التَّقْلِيدِ إِلَى العِلْمِ اليَقِينِ.

\* المَقْصَدُ الثَّانِي: كَوْنُ تِلْكَ الأَدِلَّةِ أَوْ أَكْثَرِهَا مَأْخُوذَةً مِنَ الْقُرْآنِ، إِذْ هُوَ حُجَّةُ اللهِ الكُبْرَى وَحَبْلُهُ المَتِينُ، وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

\* المَقْصَدُ الثَّالِثُ: أَنَّا اقْتَصَرْنَا عَلَى أُمَّهَاتِ المَسَائِلِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ بِهَا الشَّلِعَةُ وَتَكَلَّمَ فِيهَا السَّلَفُ، وَأَضْرَبْنَا عَمَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنْ طُرُقِ الخِصَامِ وَالْجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الْكَلَامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْخِصَامِ وَالْجِدَالِ، وَتَرَكْنَا الْكَلَامَ فِي الأُمُورِ الَّتِي شَجَرَ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْفِرَقِ الْفِرَقِ الْخُرُونَ مَنْ حَصَّلَ هَذَا الْكِتَابَ سَالِكًا عَلَى الْمُحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، مُتَمَسِّكًا بِالعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

وَيَشْتَمِلُ هَذَا الكِتَابُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَاعِدَ وَخَاتِمَةٍ:

\* القَاعِدَةُ الأُولَى: فِي الكَلَامِ فِي الإِلَهِيَّاتِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْكَلَامِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالطَّحَابَةِ.

\* وَالْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الكَلَامِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ.

وَالْخَاتِمَةُ: فِي وَصِيَّةٍ نَافِعَةٍ تُنَاسِبُ مَقْصَدَ الْكِتَابِ.



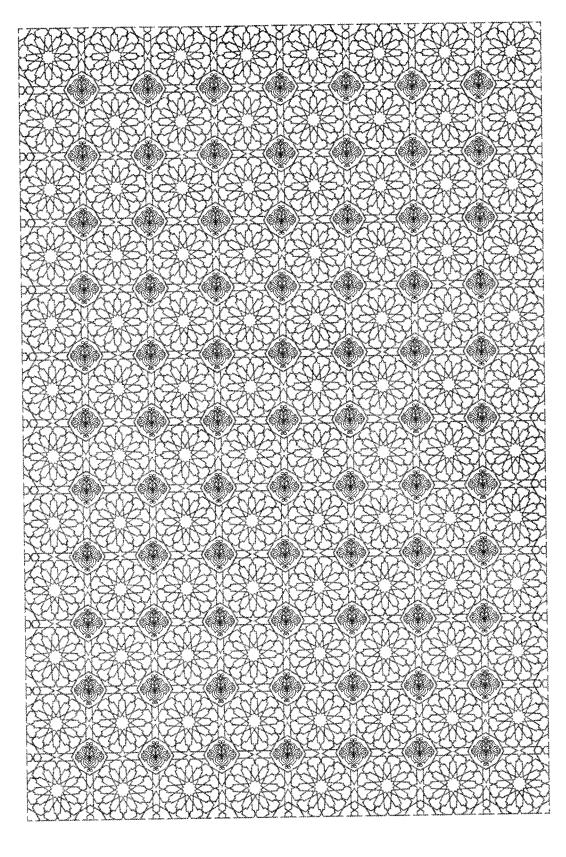



# الفَضِيِّ إِنَّ الْأَوْلَا في إثبات وجودا مندتعالی وهورسة العالمین وخالق انحلق اجمعین

وَاعْلَمْ أَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى وُجُودِهِ سُبْحَانَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى عَدَدُهَا أَوْ يُبْلَغَ أَمَدُهَا؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَمُرْشِدٌ إِلَيْهِ.

وَلْنُلَخِّصِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَسَالِك:

المَسْلَكُ الأَوَّلُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ
 المَوْجُودَاتِ.

مِنَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالجِبَالِ وَالبِحَارِ وَالبِّبَاتِ وَالجِبَالِ وَالبِحَارِ وَالرِّيَاحِ وَالأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا صَانِعًا صَنَعَهَا، وَخَالِقًا أَبْدَعَهَا.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَـٰٓا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] (١) الآيتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ذَكَرَ المَخْلُوقَاتِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الاعْتِبَارِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ=

**+**X€{

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠] إِلَى آخِرِ الآيَاتِ السِّتِّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا ﴾ [النبأ: ٦] (١)، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَجَنَّنَ ِٱلْفَافَا﴾ [النبأ: ١٦].

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى المَوْجُودَاتِ فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا

وَالحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالرِّيَاحِ وَالأَمْطَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَدُلُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَشَرَةِ أُمُورٍ، وَهِيَ: أَنَّ اللهَ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ دَلِيلٌ عَلَى الصَّانِعِ لَا مَحَالَةَ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلّا هُو؛ ﴿ أَفَمَن يَعْلَقُ كَمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وَأَنَّهُ حَيِّ، قَدِيرٌ، عَالِمٌ، مُرِيدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ الأَرْبَعَ مِنْ شُرُوطِ الصَّانِع؛ إِذْ لَا تَصْدُرُ صُنْعَةٌ عَمَّنْ عُدِمَ صِفَةً مِنْهَا، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ؛ لِأَنَّهُ صَانِعٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ؛ لِأَنَّ مَا تَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، وَأَنَّهُ بَاقٍ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ؛ لِأَنَّ فِي الْمُخْلُوقَاتِ وَتَدْبِيرِهِ لِلْمَكُوتِ، وَأَنَّهُ بَاقٍ؛ لِأَنَّ مَا تَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مَا خَلَقَ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ؛ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكِيمٌ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مَا خَلَقَ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ؛ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكِيمٌ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ مَا خَلَقَ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ؛ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فَى وَجُدِدِهِ تَعَالَى وَعَلَى وَحَدُانِيَّةِ فِي (التسهيل، ص ٥٥).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هُنَا هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ عَلَى جِهةِ التَّوْقِيفِ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الكُفَّارِ فِيمَا أَنْكُرُوهُ مِنَ البَعْثِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الإِلهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى خِلْقَةِ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ العِظَامِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ قَدَرَ عَلَى خِلْقَةِ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ العِظَامِ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَهَا حُجَّةً عَلَى التَّوْحِيدِ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ هُوَ الْإِلَهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. (التسهيل لعلوم التنزيل، ص ٩٥٤).

**→** 

المَعْنَى، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا.

}<del>}</del>

وَانْظُرْ \_ وَفَقَكَ اللهُ \_ إِلَى أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهِيَ نَفْسُكَ، فَإِنَّكَ تَرَى فِيهَا مِنَ الصَّنْعِ العَجِيبِ وَالتَّدْبِيرِ الغَرِيبِ مَا فِيهِ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ، وَلِنَدُلِكَ نَبَّهَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ الإِنْسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلِهَ لَكُونِكَ نَبَّهَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ الإِنْسَانَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلِهُ لَكُونِكُ نَبُهُ اللهُ عَلَى غَلْهِ فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَكُونِكُ اللهَ مَنْ لِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَمَا أَعْجَبَ تَرْتِيبَ خَلْقِ الإِنْسَانِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَتَرْكِيبَ عِظَامِهِ وَعُرُوقِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، وَاخْتِصَاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَنْفَعَتِهِ، وَسَرَيَانَ الغِذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوِ عَلَى قَدَرِهِ، وَاخْتِلَافَ القُوى المَخْلُوقَةِ فِيهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِالعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ البَهَائِمِ، وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالعَيْنَيْنِ، وَتَخْصِيصَهُ بِالعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ البَهَائِمِ، وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالعَيْنَيْنِ، وَيَخْصِيصَهُ بِالأَذْنَيْنِ، وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ، وَيَبْطِشُ بِاليَدَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي مَنَ الْعَجَائِبِ الَّتِي لَا تَنْقَضِي وَلَوْ قُطِعَتْ فِي نَظَرِهَا الأَعْمَارُ، فَلَا شَكَ أَنَّهُ لَابُدَ مِنْ مُدَبِّرِ دَبَّرَهُ وَخَالِقِ أَتْقَنَهُ.

ثُمَّ انْظُرْ فَتَرَى فِي العَالَمِ مَوْجُودَاتٍ أَعْظَمُ مِنَ الإِنْسَانِ: كَالسَّمَاءِ، وَالأَرْضِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِيهَا مِنْ عَظَمَةِ الخِلْقَةِ وَعَجَائِبِ الحِكْمَةِ مَا لَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿وَفِي آَنفُسِكُمُ ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي خِلْقَةِ الإِنْسَانِ مِنَ الآيَاتِ وَالعِبَرِ، وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ فِيهِ خَمْسَةَ آلَافِ حِكْمَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الإِنْسَانُ نُسْخَةٌ مُخْتَصَرَةٌ مِنَ العَالَم كُلِّهِ. (التسهيل، ج١/ص ٣٧١)



## تُحِيطُ بِهِ الأَوْهَامُ.

**}** 

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى هَذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَا ﴾ [النازعات: ٢٧] (١) ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَهَا ﴿ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

ثُمَّ انْظُرْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، جَمَادٍ أَوْ حَيٍّ، يَظْهَرُ لَكَ فِيهِ لَطَائِفُ الْحَكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مُسْتَقِلُّ لِطَائِفُ الحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَوْ تَسْمَعُ بِهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ مُسْتَقِلُّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ خَالِقِهِ، فَمَا أَعْظَمَ بُرُّهَانَ اللهِ! وَمَا أَكْثَرَ الدَّلَائِلَ عَلَى اللهِ! .

وَلِلسَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ هَاهُنَا ثَلَاثَةَ سُؤَالَاتٍ:

\* السُّؤَالُ الْأَوَّلُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَوْجُودَاتِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: هَذَا تَوْقِيفٌ قُصِدَ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى البَعْثِ؛ فَإِنَّ النَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الأَجْسَادِ بَعْدَ فَنَائِهَا. (التسهيل، ج٢/ص ٣٣٥)

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: «الخَلْقُ» هُنَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى المَفْعُولِ، وَالمُرَادُ بِهِ الاسْتِدْلَالُ عَلَى البَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ البَعْثِ؛ لِأَنَّ الإِلَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى كِبَرِهَا قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا. وَقِيلَ: المُرَادُ تَوْبِيخُ الكُفَّارِ المُتَكَبِّرِينَ، كَأَنَّهُ قَالَ: خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ يَتَكَبِّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ يَتَكَبِّرُونَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَهُمْ مِنْ أَصْغَرِ مَخُلُوقَاتِهِ وَأَحْقِهِمْ ؟! وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لِوُرُودِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ، ولِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: وَإِنَّ السَاعَةَ لَالِيَّةُ لَا رَبِّ فِيهَا﴾ [غافر: ٥٩]. (التسهيل، ج٢/ص ٢٥٤)



مُحْدَثَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا مُتَغَيِّرَةُ الصَّفَاتِ بِالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ الأُمُورِ الطَّارِئَاتِ، وَذَلِكَ يَنْفِي عَنْهَا الاتِّصَافَ بِالقِدَمِ، وَيَقْضِي عَلَيْهَا بِالحُدُوثِ بَعْدَ العَدَمِ.

وَبِهَذَا اسْتَدَلَّ إِبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ \_ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ \_ فِيمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱليَّلُ رَمَا كَوْتَكُمَّ قَالَ هَذَارَتِيَّ ( ) فَلَمَّا أَفَلَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱليَّلُ رَمَا كُوتَكُمَّ قَالَ هَذَارَتِيَ ( ) فَلَمَّا أَفَلَ اللهُ تَعَالَى لَا أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦]، إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِنِّي وَجَهْتُ وَجَهِينَ لِلّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَكُونِ وَ أَلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، فَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى الكَوْكَبَ وَالقَمَرَ وَالشَّمْسَ قَدْ أَفَلَتْ وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا عَلِمَ أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى مُحْدِثِهَا.

وَجَرَى لَهُ هَذَا فِي صِبَاهُ قَبْلَ البُلُوغِ وَالتَّكْلِيفِ، وَقِيلَ: بَلْ قَالَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: قَوْلُهُ: ﴿ هَلَا َارَبِي ﴾ قَوْلُ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الْحَجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَآ أُحِبُ الْخَصْمِ ، ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَآ أُحِبُ الْخَصْمِ ، ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَآ أُحِبُ الْحَدُونِ ﴾ [الأنعام: ٧٦] أَيْ: لَا أُحِبُ عِبَادَةَ المُتَغَيِّرِينَ ؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُدُوثِ ، وَالْحُدُوثُ لَيْسَ مِنْ صِفَةِ الْإِلَهِ . (التسهيل ، ص ٢٥٩)

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ احْتَجَّ بِالأُفُولِ دُونَ الطُّلُوعِ وَكِلَاهُمَا دَلِيلٌ عَلَى الحُدُوثِ لِأَنَّهُ ابْتِقَالٌ مَعَ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مَعَ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مَعَ الْحَيْفَاءِ وَاحْتِجَابِ. (التسهيل، ص٥٩)

**€** 

تَقْرِيرًا لِقَوْمِهِ وَرَدًّا عَلَيْهِمْ (١).

}\}}\**>** 

- وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَعْدُومًا، وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ مَعْدُومًا، وَيُشَاهِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدُ عِينُ (٢) مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدُ خَلَقْتُلُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩].

وَكَذَلِكَ يُشَاهِدُ النَّبَاتَ يُوجَدُ بَعْدَ العَدَمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْ تَزَيَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْجَ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥].

<sup>(</sup>١) وَقَدْ رَجَّحَ الإِمَامُ ابْنُ جُزَيّ فِي «التَّسْهِيلِ» أَنَّ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ كَانَ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ، مُقَرِّرًا عَلَيْهِمْ وَجْهَ بُطْلَانِ عِبَادَتِهِمْ لِلْكَوَاكِبِ، مُشِيرًا إِلَى دَلِيلِ حُدُوثِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَى أُفُولِهَا وَذَهَابِهَا وَتَغَيْرِهَا، فَقَالَ: «وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَرَى لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَتَكْلِيفِهِ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وَهَذَا بُلُوغِهِ وَتَكْلِيفِهِ، وَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّوْبِيخِ لَهُمْ، وَهَذَا أَرْجَحُ ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿إِنِّ بَرِيَ يُمِنَ مُعَاجَةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنْهُمْ وَلَكَ وَهُو مُنْفَرِدٌ فِي الغَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فَلَكَ وَهُو مُنْفَرِدٌ فِي الغَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فَلِكَ وَهُو مُنْفَرِدٌ فِي الغَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُحَاجَّةً وَرَدًّا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمُ الخَطَأَ فِي كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ، فَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنْهَا إِلَهًا ؛ لِقِيَامِ وَيَتَهِمْ ، وَأَنْ يُرْشِدَهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي أَحْدَثُهَا وَذَبَّرَ طُلُوعَهَا وَغُرُوبَهَا وَأُولَهَا هُوَ الإِلَهُ الْحَقُ وحُدَهُ » وَأَنْ يُرْفِيهَا ، وَأَنَّ الَّذِي أَحْدَثُهَا وَذَبَّرَ طُلُوعَهَا وَغُرُوبَهَا وَأُولُهَا هُو الإِلَهُ الحَقُ وحُدَهُ » وَحُدَهُ » . (التسهيل ، ص ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الحِينُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ: حِينَ كَانَ مَعْدُومًا قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ. (التسهيل، ص٩٤٦).

**+**>≪}{

السُّوَّالُ الثَّانِي: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّنَائِعَ تَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعٍ وَلَا تَصْنَعُ هِيَ أَنْفُسَهَا؟

فَالجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

}<del>}}}</del>

\_ الأُوَّلُ: أَنَّ صُنْعَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ مُحَالٌ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَجِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَصْنُوعِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ عِلَى أَمْ مُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].

وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ بِنَفْسِكَ قَبْلَ وُجُودِهَا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ صَانِعَهَا؟! وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا أَشْهَدَ تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْشُهِمْ ﴾ [الكهف: ٥١].

- الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّنَائِعَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا مَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَيْهِ، كَالْكِتَابِ وَالبِنَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهَا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ البَشَرُ، كَتَصْوِيرِ إِنْسَانٍ مِنَ المَاءِ، وَإِخْرَاجِ فَاكِهَةٍ مِنَ الْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ القِسْمَ الأَوَّلَ يَفْتَقِرُ إِلَى صَانِعِهِ، فَإِذَا رَأَيْتَ كِتَابًا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ كَاتِبًا، وَإِذَا رَأَيْتَ دَارًا مَبْنِيَّةً عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ كَاتِبًا، وَإِذَا رَأَيْتَ دَارًا مَبْنِيَّةً عَلِمْتَ أَنَّ حِيطَانَهَا وَسَقْفَهَا لَمْ تَتَكَوَّنْ بِنَفْسِهَا.

فَكَذَلِكَ القِسْمُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى صَانِعِهِ وَلَابُدَّ، بَلْ دَلَالَتُهُ أَقْوَى؛ لِأَنَّ صَنْعَتَهُ أَعْجَبُ، وَآثَارَ الحِكْمَةِ فِيهِ أَظْهَرُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا تَرَىٰ فِلْ تَرَىٰ ضَنْعَتَهُ أَعْجَبُ، وَآثَارَ الحِكْمَةِ فِيهِ أَظْهَرُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا تَرَىٰ فِلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ مَا تَرَىٰ مِن تَفَوُتُ الْجَعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ مَا تَمَالُ مَنَ اللَّهُ الْجَعِ ٱلْمِصَرَ

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿مِن تَفَوُتِ ﴾ أَيْ: مِنْ قِلَّةِ تَنَاسُبٍ وَخُرُوجٍ عَنِ الْإِثْقَانِ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ=

<del>-----</del>>∕®-

كَرْنَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣-٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَامَرُ يَنْظُرُوۤاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا ﴾ [ف: ٦]، الآية.

- الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ العَالَمَ كُلَّهُ يَجُوزُ مِنْ طَرِيقِ العَقْلِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ مَوْجُودًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ مِمَّنْ رَجَّحَ وُجُودَهُ عَلَى عَدَمِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَخْتَكَارُ ﴾ [القصص: ٦٨](١).

\* السُّؤَالُ الثَّالِثُ: إِنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَالِقَ المَوْجُودَاتِ هُوَ اللهُ تَعَالَى ؟

فَالجَوَابُ أَنَّ مَخْلُوقَاتِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلُّ مَوْجُودٍ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلِ كُلَّ مَوْجُودٍ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا حَيًّا عَاقِلًا كَالإِنْسَانِ، أَوْ حَيًّا غَيْرَ عَاقِلِ

خَلْقَ السَّمَاوَاتِ فِي غَايَةِ الإِنْقَانِ بِحَيْثُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَعِيبُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ
 وَالاَخْتِلَافِ، وَقِيلَ: أَرَادَ خِلْقَةَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ مُثْقَنَةٌ، وَلَكِنَّ تَخْصِيصَ الآيَةِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ أَظْهَرُ؛ لِوُرُودِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، فَكَأَنَّ قَوْلَةُ: ﴿ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْنَنِ مِن تَفَوْتِ ﴾ بَيَانٌ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣]، فكأنَّ قَوْلَةُ: ﴿ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْنَنِ مِن تَفَوْتِ ﴾ بَيَانٌ وَتَكْمِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ. (التسهيل، ج٢/ص٤٦).

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: قِيلَ: سَبَبُهَا اسْتِغْرَابُ قُرَيْشٍ لِاخْتِصَاصِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَالِّلَةُ عَلَى عَمُومِهِ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَمَادِهِ وَلَفْظُهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالأَحْسَنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ عَبَادِهِ وَلَفْظُهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَالأَحْسَنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ، أَيْ: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأُمُورِ عَلَى الإِطْلَاقِ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. (التسهيل، ص٢٢٤).



كَالْأَنْعَامِ، أَوْ جَمَادًا غَيْرَ حَيِّ كَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالأَفْلَاكِ وَالطَّبَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الخَلَائِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا شَيْئًا مِنْ أَصْغَرِ المَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ المَخْلُوقَاتِ كَالنَّمْلَةِ مَثَلًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْأَصْغَرِ فَعَجْزُهُمْ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ: الْأَصْغَرِ فَعَجْزُهُمْ عَنِ الْأَكْبَرِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ: اللهُ اللهُ

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَى انْفِرَادِهِ بِالخَلْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿ وَالْهُ عَلَيْكُونَهُ وَهُ مَا يَحْنُ الْخَيْلِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨ ـ ٥٩](٢)، إلى قوله:

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿ لَنَ يَخْلُقُواْ ذُبُكَابُا﴾ تَنْبِيهٌ بِالأَصْغَرِ عَلَى الأَكْبَرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ الأَصْنَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ الذُّبَابِ وَلَا غَيْرِهِ، فَكَيْفَ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ مِنْ دُونِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ؟! ثُمَّ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَو الْجَنَّمَعُواْ لَهُ ﴾ أَوْضَحَ عَجْزَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللل

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا تَتَضَمَّنُ إِقَامَةَ بَرَاهِينَ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ وَعَلَى البَعْثِ،=

•X&

﴿ فَسَيِّحٌ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

<u>}</u>

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا ثُشْرِكُونَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٠] ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [النمل: ٦٤] .

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١] ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ.

# ﴿ المَسْلَكُ الثَّانِي: الاسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ.

اعْلَمْ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَهُ وَعَوُّا الْخَلْقَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَظَهَرَتْ عَلَى مِثْلِهَا: كَإِخْرَاجِ وَظَهَرَتْ عَلَى أَيْدِيهِمُ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ البَشَرُ عَلَى مِثْلِهَا: كَإِخْرَاجِ النَّاقَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ، وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَانْشِقَاقِ القَمَرِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ، فَوَجَبَ الْإِيمَانُ بِالْإِلَهِ النَّذِي دَعَوْا إِلَيْهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرُوا بِهِ.

ثُمَّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ صَدَّقَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ، فَهَلَكَ مَنْ كَذَّبَهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ مَنْ بِأَنْوَاعِ الهَلَاكِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمِنْهُم مَّنَ

**+**>≪}{

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنَ خَسَفْنَا بِهِ آرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَفْنَا ﴾ [العنكبوت: ١٠]، وَنَجَا الأَنْبِيَاءُ وَمَنْ صَدَّقَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [يونس: ١٠٣].

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوهُ وَرُبُوبِيَّةِ مَنْ دَعَوْا إِلَيْهِ، وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَنَّ مَنْ مَا فَالُوهُ وَمَادُ وَتَمُودُ لَيْنَ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ عَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَنَّ مَا مُنَى فَامُلَيْتُ لِلْكَ فِي وَعَادُ وَتَمُودُ لَيْنَ كُمُ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ لَيْكَ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ لَيْكِيدٍ ﴾ [الحج: ٢٢ ـ ٢٤]، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَصَصِ الأُمَمِ المُتَقَدِّمَةِ.

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ ـ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ فَهُوَ يُفِيدُ هَذَا المَعْنَى، وَذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا المَسْلَكِ إِيمَانُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ بِاللهِ تَعَالَى لَمَّا رَأُوْا مُعْجِزَةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

سُؤَالٌ: إِنْ قِيلَ: إِنَّ أَخْبَارَ الأَنْبِيَاءِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا مِنْ إِخْبَارِ الشَّارِعِ، فَكَيْفَ تَقُومُ بِذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَة ؟

### فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ مُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَإِهْلَاكَ مَنْ كَذَّبَهُمْ مَعْلُومٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ العِظَامِ الَّتِي لَا تَخْفَى، وَقَدْ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا، وَنَقَلَتْهَا الأُمَمُ مِنْ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا، وَنَقَلَتْهَا الأُمَمُ مِنْ

أَهْلِ الكِتَابِ وَالحُكَمَاءِ وَالمُؤَرِّخِينَ وَالشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ آثَارَهُمْ تَشْهَدُ بِذَلِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَنْ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَـادًا وَثَـمُودًاْ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣٨] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠]، فَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ الشَّرِيعَةَ وَمَنْ لَا يُنْكِرُهَا.

\_ الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّا سَنُقِيمُ الدَّلِيلَ القَاطِعَ عَلَى صِدْقِ الشَّارِع فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، فَيَجِبُ التَّصْدِيقُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ، فَيَصِحُّ اسْتِدْلَالْنَا.

﴿ الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ بِهِ الْفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ.

وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الفِكْرَةُ بَدِيهَةً ؛ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ افْتِقَارَ العُبُودِيَّةِ ، وَيُحِسُّ أَنَّهُ تَحْتَ قَهْرِ الرُّبُوبِيَّةِ، فَيَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَابُدَّ لِهَذِهِ المَمْلَكَةِ العَظِيمَةِ مِنْ مَلِكٍ عَظِيمٍ، وَلَا بُدَّ لِهَذَا التَّذبيرِ المُحْكَمِ مِنْ مُدَبِّرٍ حَكِيمٍ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠](١) ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى المَصْدَرِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٣٨]، أَوْ مَفْعُولٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: «الْزَمُوا ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾»، أَوْ: «عَلَيْكُمْ ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ »، وَمَعْنَاهُ: خِلْقَةَ اللهِ، وَالمُرَادُ بِهِ دِينُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ=



الفِطْرَةِ»<sup>(۱)</sup>.

وَإِلَى هَذَا المَعْنَى الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: (٢٧](٢) الآية.

<sup>=</sup> عَلَيْهِ؛ إِذْ هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ عُقُولُهُمُ السَّلِيمَةُ، وَإِنَّمَا كَفَرَ مَنْ كَفَرَ لِعَارِضٍ أَخْرَجَهُ عَنْ أَصْلِ فِطْرَتِهِ، كما قال رسول الله صَلَّلَتْنَطَيْهِوَسَلَّةِ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ بُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ بُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ ﴾ [البخاري: ١٣١٩] . ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ٣٠] يعنيي بِحْخَلْقِ اللهِ ﴾ الفِطْرَةَ الَّتِي خُلِقَ النَّاسُ عَلَيْهَا مِنَ الإِيمَانِ، وَمَعْنَى أَنَّ اللهَ لَا يُبَدِّلُهَا أَنَّهُ لَا يَبْدِلُهُا أَنَّهُ لَا يَخْفُقُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنْ يُبَدِّلُهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَعْدَ الخِلْقَةِ الأُولَى . لَا يَخْفُقُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنْ يُبَدِّلُهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ بَعْدَ الخِلْقَةِ الأُولَى . لَا يَخْفُقُ النَّاسِ أَنْ يُبَدِّلُوهَا، فَالنَّفِي عَلَى هَذَا حُكُمٌ ، لَو يَكُونُ المَعْنِيُّ أَنَّ تِلْكَ الفِطْرَةَ لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُبَدِّلُوهَا، فَالنَّفِي عَلَى هَذَا حُكُمٌ ، لَا خَبَرٌ وَقِيلَ: إِنَّهُ خُصُوصٌ فِي المُؤْمِنِينَ ، أَيْ: لَا تَبْدِيلَ لِفِطْرَةِ اللهِ فِي حَقِّ مَنْ قَضَى اللهُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى إِيمَانِهِ (التسهيل، ص ٢٤٠)

<sup>(</sup>۱) قال البيضاويُّ: المُرَادُ بِالفِطْرَةِ: الخِلْقَةُ الَّتِي خَلَق اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا مِنَ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعْرِفَةِ وَقَبُولِ الحقِّ وَالتَّأْبِي عَنِ البَاطِلِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَطَ وَالصَّوَابِ. وَالمَعْنِيُّ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تُرِكَ بِحَالِهِ وَلَمْ يَعْتَوِرْهُ مِنَ الخَارِجِ مَا يَصُدُّهُ عَنِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيَةِ، وَتَقْلِيدِ الأَبْوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالاَنْهِمَاكِ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيةِ، وَتَقْلِيدِ الأَبْوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالاَنْهِمَاكِ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ فَسَادِ التَّرْبِيةِ، وَتَقْلِيدِ الأَبْوَيْنِ، وَالإِلْفِ بِالمَحْسُوسَاتِ، وَالاَنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَنَظَرَ فِيمَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ الشَّهَوَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَنَظَرَ فِيمَا نُصِبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ وَعَرَفَ الصَّوَابَ، وَعَرَفَ الصَّوابَ، وَعَرَفَ الصَّوَابَ، وَالتَّبَعَ الحَقَّ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى جَنْبَةٍ سِوَاهَا، لَكِنْ يَصُدُّهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى جَنْبَةٍ سِوَاهَا، لَكِنْ يَصُدُّهُ وَالتَّابَعَ الحَقِّ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى جَنْبَةٍ سِوَاهَا، لَكِنْ يَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْقَالُ هَذِهِ العَوَائِقِ. (تحفة الأبرار، ج ١/ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ فِي مَعْنَاهَا قَوْلَانِ:

\_ الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ لَـمَّا خَلَقَ آدَمَ أَخْرَجَ ذُرِّيَّتُهُ مِنْ صُلْبِهِ وَهُمْ مِثْلُ الذَّرِّ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ=

وَلِأَجْلِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ قَالَتِ الرُّسُلُ \_ وَلَاَّجُلِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ قَالَتِ الرُّسُلُ \_ وَلَاَّرْضِ ﴾ حَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ \_ لِقَوْمِهِمْ: ﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [براهيم: ١٠] (١).

وَإِنْ غَفَلَ أَحَدٌ عَنْ هَذَا فِي حَالِ الرَّخَاءِ فَلَابُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فِي حَالِ السَّدَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣] (٢)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُن ِ ٱلْهَرِ وَٱلْهَحْرِ نَدْعُونَهُ وَالروم: ٣٣] (٣).

#### \*\* \*\* \*\*

الْعَهْدَ بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ، فَأَقَرُوا بِذَلِكَ وَالْتَزَمُوا، رُوِيَ هَذَا المَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>-</sup> الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، وَأَنَّ أَخْذَ الذُّرِيَّةِ عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَادِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا إِشْهَادُهُمْ فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ نَصَبَ لِبَنِي آدَمَ الأَدِلَّةَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَشَهِدَتْ بِهَا عُقُولُهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾، وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا بِلِسَانِ عُقُولُهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾، وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا بِلِسَانِ الحَالِ: بَلَى أَنْتَ رَبُّنَا. (التسهيل، ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: المَعْنِيُّ: أَفِي وُجُودِ اللهِ شَكُّ ؟! أَوْ: أَفِي إِلَهِيَّتِهِ شَكُّ ؟! وَقِيلَ: فِي وَحْدَانِيَّتِهِ ؟! وَالهَمْزَةُ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّوْبِيخِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الشَكَّ ؛ لِظُهُورِ الأَدِلَّةِ ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّمِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [ابراهيم: ١٠]. (التسهيل، ص٤١٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ إِنْحَاءٌ عَلَى المُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ اللهَ فِي الشَّدَائِدِ وَيُشْرِكُونَ بِهِ فِي الرَّخَاءِ (التسهيل، ص٦٤١).

 <sup>(</sup>٣) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ إقامةٌ لِلْحُجَّةِ، وَظُلُمَاتُ البَرِّ وَالبَحْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ شَدَائِدِهِمَا وَأَهْوَالِهِمَا، كَمَا يُقَالُ لِلْيَوْمِ الشَّدِيدِ: مُظْلِمٌ. (التسهيل، ص٢٥٦).



## الفَّضِّ النَّالِيَّ الْمِثَالِقِيْلِ في التوحيد وهو عنى قولنا: لا إله إلا المدر

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ إِلَهُ وَاحِدٌ<sup>(۱)</sup>، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ لَهُ، وَلَا زَوْجَةَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْهُو ٱللّهُ أَلَلُهُ وَلَا ذَوْجَةَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْهُو ٱللّهُ أَلَلُهُ أَلَكُ اللّهُ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْهُو ٱللّهُ أَلَكُ اللّهُ وَلَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ـ سُبْحَانَهُ ـ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، أَرْشَدَ إِلَيْهَا القُرْآنُ، فَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِ اللهِ فِي إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ بَيَانٌ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ فَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ خَالِقٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الفَعْلَ الوَاحِدَ لَا يَصْدُرُ مِنْ فَاعِلَيْنِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الخَالِقَ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى.

وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةَ لَّا

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: اعْلَمْ أَنَّ وَصْفَ اللهِ بِالوَاحِدِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى: الأُوَّلُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا ثَانِيَ مَعَهُ، فَهُو نَفْيٌ لِلْعَدَدِ. وَالآخَرُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا تَعُولُ: فَلَانٌ وَاحِدُ عَصْرِهِ، أَيْ: لَا نَظِيرَ لَهُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يَتَبَعَّضُ. (التسهيل، ص١٠١٧).

•X€8+

يَخْلُقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ [الفرقان: ٣] (١) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا عَكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ٱلَّذِينَ مَن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن الْعَالَى: ﴿ هَلَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِهِ \* [القمان: ١١] .

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالَى ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكُهُ خَالِقَهُ ، وَلَا نَظِيرًا لَهُ ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ ، وَلَا مُمَاثِلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ، خَلَقَهُ حِينَ شَاءَ ، وَيُهْلِكُهُ إِذَا شَاءَ .

وَفِي هَذَا المَعْنَى قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَّ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِى رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] (٢).

\* الوَجْهُ النَّالِثُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا مَوْتَ شَخْصٍ وَأَرَادَ الآخَرُ تَسْكِينَهُ، وَأَرَادَ الآخَرُ تَسْكِينَهُ، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: إِنَّ مِنْ صِفَاتِ الْإِلَهِ كَوْنَهُ خَالِقًا، وَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَغَيْرُهُ مَخْلُوقٌ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَكُونُ شَرِيكًا لِخَالِقِهِ؛ ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧]. (القوانين الفقهية، ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيّ: ﴿وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ بُرْهَانٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الرُّبُوبِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ. (التسهيل، ص٢٧٦).



\_ إِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ حَيًّا مَيِّتًا، وَالحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

- وَإِمَّا أَنْ لَا تَنْفُذَ إِرَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُؤَدِّي إِلَى عَجْزِهِمَا وَقُصُورِهِمَا، وَذَلِكَ أَيْضًا مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ إِمَّا حَيًّا أَوْ مَيًّا، وَالجِسْمُ إِمَّا مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا.

\_ وَإِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَالَّذِي تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ هُوَ الْإِلَهُ، وَالَّذِي لَا تَنْفُذُ إِرَادَتُهُ لَيْسَ بِإِلَهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَغْلُوبًا مَقْهُورًا.

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ﴿فِيهِمَآ﴾ لِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ صِفَةٌ لِـ﴿ الْمَأَةُ ﴾، وَ﴿إِلَّا ﴾ بِمَعْنَى «غَيْرُ»، فَاقْتَضَى الكَلَامُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نَفْيُ كَثْرَةِ الآلِهَةِ وَوُجُوبُ أَنْ يَكُونَ الإِلَةُ وَاحِدًا. وَالأَمْرُ التَّالِينَ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الوَاحِدُ هُوَ اللهُ دُونَ غَيْرِهِ. (التسهيل، ص ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) قال أَبْنُ جُزَيِّ: هَذَا احْتِجَاجٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ المَعْنِيَّ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ آلِهَةٌ لَابْتَغَوْا إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَيَكُونُونَ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ. وَلَا كَانَ مَعَ اللهِ آلِهَةٌ لَابْتَغَوْا إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَيَكُونُونَ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ. وَالآخَرُ: لَابْتَغَوْا سَبِيلًا إِلَى إِفْسَادِ مُلْكِهِ وَمُعَانَدَتِهِ فِي قُدْرَتِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا هُو. (النسهيل، ص ٥٥٤).

قُلْتُ: وَعَلَى الأَوَّلِ تَكُونُ الآيَةُ عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَكِنِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أَيْ:=

·X8.

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ خَالِقَيْنِ لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا بِمَخْلُوقَاتُ أَحَدِهِمَا تَتَمَيَّزُ عَنْ مُنْفَرِدًا بِمَخْلُوقَاتِ عَنِ الآخَرِ، وَلَكَانَتْ مَخْلُوقَاتُ أَحَدِهِمَا تَتَمَيَّزُ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، لَكِنَّا نَرَى المَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، مَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَهُو اللهُ تَعَالَى أَنَّ خَالِقَهَا وَمُدَبِّرَهَا وَاحِدٌ، وَهُو اللهُ تَعَالَى.

وَبَيَانُ ارْتِبَاطِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَنَّ الإِنْسَانَ وَسَائِرَ الْحَيُوانِ تَتَغَذَّى بِالنَّبَاتِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالنَّبَاتَ يَتَغَذَّى بِالْمَطَوِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِذَا جَرَتِ الرِّيَاحُ فَأَثَارَتِ السَّحَابَ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ السَّمَاءِ إِذَا جَرَتِ الرِّيَاحُ فَأَثَارَتِ السَّحَابَ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ فِي الْفَلَكِ عَلَى تَرْتِيبٍ مَخْصُوصٍ، وَفِيهِمَا مَنَافِعُ: مِنْ إِصْلَاحِ الثِّمَادِ، وَاخْتِلَافِ الْفَلُولِ، وَمَعْرِفَةِ السِّنِينَ وَالشَّهُورِ، وَاخْتِلَافِ النَّهُورِ، وَاخْتِلَافِ النَّهُورِ، وَالنَّهُورِ، وَالنَّهُورِ، وَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالسَّحَابِ وَالرِّيَاحِ فَانْظُرِ ارْتِبَاطَ أَمْرِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالسَّحَابِ وَالرِّيَاحِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَظْهَرْ لَكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسَخَّرٌ بِقُدْرَةِ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَظْهَرْ لَكَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُسَخَّرٌ بِقُدْرَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ.

تَدْعُوهُمُ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ تَعَالَى ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ وَيَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ﴿ إِلَى رَبِهِمُ ﴾ المُدَبِّرِ لَهُمْ وَمَالِكِ أُمُورِهِمْ المُقَدِّرِ لِأَحْوَالِهِمُ ﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧] أَيْ: القُرْبَةَ بِالطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الغَيْرِ وَطَلَبَ الوسِيلَةَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الإِلَهِ ، وَالعَبْنَيُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ لَمْ يَكُونُوا وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ آلِهَةً مُنَافٍ لِذَلِكَ ، وَالمُوادُ بِالآلِهَةِ: مَنْ عُبِدَ مِنْ أُولِي العِلْمِ كَعِيسَى وَالعُزَيْرِ وَلَهُمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

·X8.

وَمِمَّا يُبِيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وُجُودُ مَلِكَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمَّا كَانَ الْعَالَمُ يُشْبِهُ الْمَدِينَةَ الْوَاحِدَةَ فِي انْتِظَامِهِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا رَبُّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى ، وَهَذَا بِبَعْضٍ ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا رَبُّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ اللهُ تَعَالَى ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَهُ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَلَّهُ مِن كَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِلَهُ إِذَا لَلَّهُ مِن فَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِلَهُ إِذَا لَيْهُ إِذَا لَهُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ٩١] (١) .

### ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:

اعْلَمْ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ - صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ - عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَرَسُولُ مِنْ رُسُلِهِ، خَلَقَهُ اللهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَرْيَمَ الصِّدِّيقَةَ مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزَاتٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهِيَ الَّتِي ذَكِنَهُ وَكُمْ اللهُ فِي المَهْدِ، وَإِحْيَائِهِ المَوْتَى وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلَّهَا وَاقِعَةٌ بِإِذْنِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ.

وَغَلَتِ النَّصَارَى ـ لَعَنَهُمُ اللهُ ـ فِي أَمْرِهِ، وَكَفَرُوا كُفْرًا شَنِيعًا لَا تَقْبَلُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ اللهُ تَعَالَى إِلَى الرُّجُوعِ عَنْ كُفْرِهِمْ

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَرُ لَا نَفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَخْلُوقَاتِهِ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، وَاسْتَبَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُخْلُوقَاتِهِ عَنْ مَخْلُوقَاتِ الآخَرِ، وَاسْتَبَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُثْكِهِ وَطَلَبَ غَلَبَةَ الآخَرِ وَالعُلُو عَلَيْهِ، كَمَا تَرَى حَالَ مُلُوكِ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ لَمَّا رَأَيْنَا جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ مُرْتَبِطَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى كَانَ العَالَمُ كُلُّهُ كُرَةً وَاحِدَةً عَلِمْنَا أَنَّ مَالِكَهُ وَمُدَبِّرَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. (التسهيل، ص ٥٥٦).



وَبَاطِلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ، ٱلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١] (١) ، إلى قوله: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢].

وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّلَتَهُ عَلَيهِ المُبَاهَلَةِ فَامْتَنَعُوا لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ الحَقِّ، وَخَافُوا نُزُولَ العَذَابِ بِهِمْ، وَأَسْلَمَ مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ كَالنَّجَاشِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمُ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ وَلَا عِنْدَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا دِينَهُمُ الفَاسِدَ عَمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَكَاذِيبَ وَمَنَامَاتٍ وَأُمُورٍ لَا يُصِحُّ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى ضَالِّينَ.

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «عِيسَى وَلَدُ اللهِ»، كَمَا ذَكَرَ اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَا لَلهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: ١١٦].

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيّ: هَذَا خِطَابٌ لِلنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ غَلَوْا فِي عِيسَى حَتَّى كَفَرُوا، فَلَفْظُ «أَهْلَ الكِتَابِ» عُمُومٌ يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ فِي النَّصَارَى بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَالغُلُوُّ: هُوَ الإِفْرَاطُ وَتَجَاوُزُ الحَدِّ، وَ (كَلِمَتُهُ الَّيْ: مُكَوَّنٌ عَنْ كَلِمَتِهِ وَالَّتِي هِيَ (كُنْ) مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ أَبٍ وَتَجَاوُزُ الحَدِّ، وَ (رُوحٌ مِنْ اللهِ، فَ (مِنْ) هُنَا لِابْتِدَاءِ الْغَلَيّةِ، وَالمَعْنِيُّ: وَلَا نُطْفَةٍ، و (رُوحٌ مِنْ اللهِ، فَ (مِنْ) هُنَا لِابْتِدَاءِ الْغَلِيّةِ، وَالمَعْنِيُّ: مِنْ عِنْدِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَرْيَمَ. مِنْ عِنْدِ اللهِ لِأَنَّ اللهَ أَرْسَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَرْيَمَ. (التسهيل، ص ٥٥٦).

**₩** 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ عِيسَى، كَمَا حَكَى اللهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَمَ ﴾ [المائدة: ١٧].

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّثْلِيثِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِلَّ اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُواً كَبِيرًا. قَالُوا إِنَّ ٱللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُواً كَبِيرًا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ عِيسَى وَلَدُ اللهِ» مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَالِدٍ، كَمَا قَدَرَ عَلَى أَنْ خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَا وَالِدٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٥](١).

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الوَلَدَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ وَالِدِهِ، وَالَّذِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ وَالِدِهِ، وَاللهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَقَدْ كَانَ عِيسَى وَأُمُّهُ مِنْ صِنْفِ بَنِي آدَمَ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلَّهِ وَلَدٌ وَلَا زَوْجَةٌ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْنُهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ﴿ [المائدة: ٧٥](٢).

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ حُجَّةٌ عَلَى النَّصَارَى فِي قَوْلِهِمْ: ((كَيْفَ يَكُونُ ابْنُ دُونَ أَبٍ؟))، فَمَثَّلَهُ اللهُ بِآدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ دُونَ أُمِّ وَلَا أَبٍ، وَذَلِكَ أَغْرَبُ مِمَّا اسْتَبْعَدُوهُ، فَهُوَ أَقْطَعُ لِقَوْلِهِمْ. (التسهيل، ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن جُزَيّ: قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ﴾[المائدة: ٧٥] اسْتِدْلَالٌ=



الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الزَّوْجَةَ وَالوَلَدَ إِنَّمَا يُتَّخَذَانِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا، وَاللهُ تَعَالَى لَا يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَا زَوْجَةً.
 وَاللهُ تَعَالَى لَا يَصِحُ عَلَيْهِ الاحْتِيَاجُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَا زَوْجَةً.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَنِنَهُۥ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ. مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٨].

﴿ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فَهُوَ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَهُ وَأَوْجَدَهُ، فَلَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذَ كَلَقَهُ وَأَوْجَدَهُ، فَلَا يَكُونُ وَلَدًا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَخِذَ وَلَا لَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَن يَنْخِذَ وَلَا لَا يَعْمَانٍ عَالَى اللَّهُ إِلَّا عَالِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: «إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ»، فَبَاطِلٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

- \_ الْأُوَّلُ: أَنَّ المَسِيحَ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ.
- ـ الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَجُوعُ وَيَعْطِشُ وَيَنَامُ وَتَجْرِي عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى. اللهُ مُورُ البَشَرِيَّةُ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.
- ـ الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ صُلِبَ وَقُتِلَ، وَذَلِكَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُمْ: «إِنَّهُ هُوَ اللهُ» تَعَالَى! لِأَنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، وَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ عِيسَى

عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِإِلَهَيْنِ؛ لِإحْتِيَاجِهِمَا إِلَى الغِذَاءِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا مُحْدَثٌ مُفْتَقِرٌ،
 وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَهٍ؛ لِأَنَّ الإِلَهَ مُنَزَّةٌ عَنْ صِفَةِ الحُدُوثِ وَعَنْ كُلِّ مَا يَلْحَقُ البَشَرَ. (التسهيل، ص ٢٣١).

\*X&

صُلِبَ وَقُتِلَ، وَإِنَّمَا تَلَقَّوْا ذَلِكَ مِنْ أَكَاذِيبِ اليَهُودِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَمُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعْيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [ال عمران: ٥٥].

ثُمَّ إِنَّهُمْ بَنَوْا عَلَى كَذِبِهِمْ فِي الصَّلْبِ عِبَادَةَ الصَّلِيبِ، فَظَهَرَ أَنَّ دِينَهُمْ بَاطِلٌ مَبْنِيُّ عَلَى بَاطِلٍ آخَرَ، وَسَيَنْزِلُ عِيسَى إلَى الأَرْضِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ. الأَرْضِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ.

\_ الرَّابِعُ: أَنَّ عِيسَى كَانَ صَغِيرًا ثُمَّ كَبُرَ، وَاللهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: «إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ»، فَذَلِكَ بَاطِلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ: ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

- \_ الأُوَّلُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ وَاسْتِحَالَةِ وُجُودِ إِلَهَيْنِ.
- الثَّانِي: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا يَعْبُدَانِ اللهَ تَعَالَى وَيُصَلِّيَانِ وَيَصَلِّيَانِ وَيَصُلِّيَانِ وَيَصُومَانِ ، وَلَوْ كَانَا إِلَهَيْنِ لَمْ يَعْبُدَا غَيْرَهُمَا ، وَقَدِ اعْتَرَفَ عِيسَى بِأَنَّ اللهَ رَبُّهُ تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي ٓ إِسَرَ وِيلَ ٱعۡبُدُوا ٱللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي ٓ إِسَرَ وِيلَ ٱعۡبُدُوا ٱللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧٧] (١) ، وَذَلِكَ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِي الإنْجِيلِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ .

\_ الثَّالِثُ: أَنَّ عِيسَى وَمَرْيَمَ كَانَا تَجْرِي عَلَيْهِمَا الأُمُورُ البَشَرِيَّةُ، وَهِيَ لَا تَجْرِي عَلَى الإِلَهِ.

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى وَتَكْذِيبٌ لَهُمْ. (التسهيل، ص ٢٣١).



### ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْنَامِ.

} } }

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

\_ الأُوَّلُ: أَنَّ الأَصْنَامَ مُحْدَثَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ يَصْنَعُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَالمُحْدَثُ لَا يَكُونُ إِلَهًا ، وَلِذَلِكَ وَبَّخَهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَا يَكُونُ إِلَهًا ، وَلِذَلِكَ وَبَّخَهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَا يَكُونُ إِلَهًا وَلَا لَا يَعْبُدُونَ مَا لَنْ يَعْبُدُونَ مَا نَعْمَدُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥ ـ ٩٦] (١).

\_ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ: مِنَ الحَيَاةِ، وَالعِلْمِ، وَالعُلْمِ، وَالعُلْمِ، وَالعُلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: ﴿ يُتَأَبَّتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَالْقُدْرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: ﴿ وَلَا يُعْفِي عَنْكَ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ ضُرِّقِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ ضُرِّقٍ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَشِيفَتُ ضُرِّقٍ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الزم: ٣٨] (٢).

- الثَّالِثُ: أَنَّهَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الفَنَاءُ وَالهَوَانُ، أَلَا تَرَى كَيْفَ جَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ جُذَاذًا لِيُقِيمَ بِذَلِكَ الحُجَّةَ عَلَى قَوْمِهِ؟!

<sup>(</sup>۱) قال ابْنُ جُزَيّ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَعْنِيُّ أَنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، وَهَذِهِ الآيَةُ عِنْدَهُمْ قَاعِدَةٌ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا مَوْصُولَةٌ، بِمَعْنَى «الَّذِي»، وَالْمَعْنِيُّ: إِنَّ الله خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ أَصْنَامَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا، وَهَذَا أَلْيَقُ بِسِيَاقِ الكَلامِ وَأَقْوَى فِي قَصْدِ الاحْتِجَاجِ عَلَى الَّذِينَ عَبَدُوا الأَصْنَامَ. (التسهيل، ص ٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابْنُ جُزَيِّ: الآيَةُ رَدُّ عَلَى المُشْرِكِينَ وَبُرْهَانٌ عَلَى الوَحْدَانِيَّةِ، وَرُوِيَ أَنَّ سَبَبَهَا أَنَّ المُشْرِكِينَ خَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ صَلَلَتَهُ عَنْ اللهَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ. (التسهيل، ص ٧٣٥).



وَلَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةُ دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَحَوْلَ البَيْتِ أَصْنَامٌ مَشْدُودَةٌ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَى مَشْدُودَةٌ بِالرَّصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَى الأَصْنَامِ وَهُو يَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، الأَصْنَامِ وَهُو يَقُولُ: هَجَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، فَمَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا ضِي وَجْهِهِ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ لَا قَلَا أَسَارَ إِلَى قَلَاهُ إِلَّا وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّى مَا بَقِي مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ لِقَاهُ أَلَا وَلَا أَسَارَ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَسَارَ إِلَى قَلَاهُ إِلّهُ وَلَا أَسَارَ إِلَى مَا بَقِي مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ لِولَا أَسَارَ اللهِ فَي الْمَارَ إِلَى اللّهُ وَلَا أَسَارَ إِلَى اللّهِ مَا يَقِي مِنْهَا صَنَامٌ إِلَّا وَقَعَ لِولَا أَلَا وَلَا أَلَا اللّهِ مَا يَقِي مِنْهَا صَنَعُ إِلَا وَقَعَ لِولَا أَولَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

\_ الرَّابِعُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ.

### ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى المَجُوسِ.

فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النُّورِ، وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ عَبَدُوا النَّارَ وَالشَّمْسَ أَوْ شِبْهَهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\_ الأُوَّلُ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلَائِل التَّوْحِيدِ.

\_ الثَّانِي: أَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ وَالنُّورَ وَالظُّلْمَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِيهَا أَثَرُ الصَّنْعَةِ وَدَلَائِلُ الحُدُوثِ، وَانْظُرِ اسْتِدْلَالَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ لِلسَّلَامُ بِأُنُّولِهَا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ أَرْبَابًا، وَانْظُرْ مَا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنَ التَّغْيِيرِ بِالكُسُوفِ وَغَيْرِهِ يَظْهَرْ لَكَ حُدُوثُهَا وَافْتِقَارُهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِالكُسُوفِ وَغَيْرِهِ يَظْهَرْ لَكَ حُدُوثُهَا وَافْتِقَارُهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ

<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَويَّةُ لِابْنِ هِشَامٍ (ج٢/ص٤١٧) طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ عُلُومِ القُرْآنِ، وَيُنْظَرُ أَيْضًا صَحِيحُ مُسْلِمٍ، كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ.



إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَوَادِثِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الْخَمَدُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَتِ وَالنُّورَ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] (١).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ نَ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ مُجَرَّدُ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا.

﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى الذِينَ يَقُولُونَ بِتَأْثِيرِ الطَّبِيعَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الطَّبِيعَةَ لَا تَتَّصِفُ بِالحَيَاةِ، وَلَا بِالقُدْرَةِ، وَلَا بِالإِرَادَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهَا فِعْلٌ مِنَ الأَفْعَالِ.

<sup>(</sup>١) قال ابْنُ جُزَيِّ: فِي الآيَةِ رَدُّ عَلَى المَجُوسِ فِي عِبَادَتِهِمُ النَّارَ وَغَيْرَهَا مِنَ الأَنْوَارِ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّ الخَيْرَ مِنَ النُّورِ وَالشَّرَّ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَإِنَّ المَخْلُوقَ لَا يَكُونُ إِلَهًا وَلَا فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَوَادِثِ. (التسهيل، ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ تُخْنِيُفًا ٱلْوَانُهُا ﴾ يُرِيدُ الصُّفْرَةَ وَالحُمْرَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْوَانِ، وَقِيلَ:=



وقوله: ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلِجِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِ ﴾ [الرعد: ٤] (١).

\*\* \*\* \*\*

عُرِيدُ الأَنْوَاعَ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ لِذِكْرِهِ البِيضَ وَالحُمْرَ وَالسُّودَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي الوَجْهَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلٌ مُخْتَارٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الطَّبَائِعِيِّينَ لِأَنَّ لَإَنَّ الطَّبَعَةَ لَا يَصْدُرُ عَنْهَا إلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ. (التسهيل، ص ٦٨٦).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ يُسَقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِ ﴾ حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ وَمُرِيدٌ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ مَذَاقِهَا وَأَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا مَعَ اتَّفَاقِ المَاءِ الَّذِي تُسْقَى بِهِ دَلِيلٌ عَلَى القُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ، وَفِي ذَلِكَ رَدُّ عَلَى القَائِلِينَ بِالطَّبِيعَةِ. (التسهيل، ص ٢٠٢).



## ٳڵڣٛۻؙؙؙؙۣٚڮٳؙڮٳڸۺۜٛٵڵێٛۯؙۻؙ ڣٳۺؚٳڝڡڣٳٮ؊ڹڗۼٳؽ

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ حَيُّ لَا يَمُوتُ، وَأَنَّهُ الأُوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَّ وَالآخِرُ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَ وَالآخِمُ البَّرَمَةِ فَى ، وَ ﴿لَا يَعْلَمُ السِّرَ اللهَ عَمِرانِ ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، يَعْلَمُ السِّرَ وَالْآخِمُ السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] ، وَأَنَّهُ مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ ، ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧] ، فَلَا يَجْرِي فِي المَلَكُوتِ مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ ، ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧] ، فَلَا يَجْرِي فِي المَلَكُوتِ شَيْءٌ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرَهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، يَشَمَعُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، يَسْمَعُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَرَى كُلَّ شَيْءٍ .

وَيَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ صِفَاتُ كَمَالٍ وَجَلَالٍ، وَأَضْدَادَهَا صِفَاتُ كَمَالٍ وَجَلَالٍ، وَأَضْدَادَهَا صِفَاتُ نَقْصٍ كَالعَجْزِ وَالجَهْلِ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يَتَّصِفُ بِالنَّقَائِصِ، فَوَجَبَ وَصْفُهُ بِأَضْدَادِهَا.

وَانْظُوْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]،

**₩** 

فَكُلُّ صِفَةِ نَقْصٍ يَكْرَهُهَا العَبْدُ لِنَفْسِهِ فَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهَا، وَمَوْصُوفٌ بِأَعْلَى الصِّفَاتِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ، فَوَجَبَ الإِيمَانُ
 بِهَا.

قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِهِ بِالحَيَاةِ (١): ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] (٢).

### وَقَالَ فِي العِلْمِ (٣): ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: فَأَمَّا الحَيَاةُ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الأَوَّلُ الْقَدِيمُ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ فِي أَزَلِ الأَزَلِ قَبْلَ وُجُودِ الأَزْمَانِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ الحَيُّ البَاقِي الآخِرُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ اَبْنُ جُزَيِّ: قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ بَعْضُ السَّلَفِ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِذِي عَقْلٍ أَنْ يَثِقَ بَعْدَهَا بِمَخْلُوقِ؛ فَإِنَّهُ يَمُوتُ. (التسهيل، ص ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا العِلْمُ، فَإِنَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ـ عَالِمٌ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ، مُحِيطٌ بِمَا تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ ﴿ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءِ عِلْمًا ﴾ مُحِيطٌ بِمَا تَحْتَ الأَرْضِ السُّفْلَى إِلَى مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ؛ ﴿ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءِ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٦] ﴿ وَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. وَهُو حَاضِرٌ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ. وَهُو حَاضِرٌ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ يَكُونُ الطَّاهِرُ إِنْ اللَّامِنُ اللَّهُ الطَّاهِرُ إِنْسَانٍ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْمِيمُونَ ﴾ [الأنعام: ٣] قَدِ اسْتَوَى عِنْدَهُ الظَّاهِرُ وَالسَّالِ ، وَاطَلِعَ عَلَى مُخَبَّنَاتِ السَّرَائِرِ ومَكْنُونَاتِ الضَّمَائِرِ، حَتَّى أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَهْجِسُ وَالْمَاطِنُ، وَاطَّلَعَ عَلَى مُخَبَّنَاتِ السَّرَائِرِ ومَكْنُونَاتِ الضَّمَائِرِ، حَتَّى أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَهْجِسُ فِي نُفُوسِ الحِيتَانِ فِي قُعُورِ البِحَارِ؛ ﴿ وَإِنَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣]. (القوانين في نُفُوسِ الحِيتَانِ فِي قُعُورِ البِحَارِ؛ ﴿ وَانَهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [الملك: ١٣]. (القوانين الفقهية، ص ٢٨).

•X€8{

وَقَالَ فِي الْإِرَادَةِ (١): ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]. وَقَالَ فِي الْقُدْرَةِ (٢): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. وَقَالَ فِي الْكَلَامِ (٣): ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [البساء: ٢٨٤].

- (۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: وَأَمَّا الإِرَادَةُ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ المُرِيدُ لِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ، المُدَبِّرُ لِلْمَقْدُرُ لِلْمَقْدُورَاتِ، الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ. فَكُلُّ نَفْعٍ وَضُرِّ، وَحُلْوٍ وَمُرِّ، وَكُفْرٍ وَلِمَانٍ، وَطَاعَةٍ وَعِصْيَانٍ، وَزِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ، وَرِبْحٍ وَخُسْرَانٍ، فَبِإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَيَعَانِ، وَرَبْحٍ وَخُسْرَانٍ، فَبِإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَطَاعَةٍ وَعِصْيَانٍ، وَزِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ، وَرَبْحٍ وَخُسْرَانٍ، فَبِإِرَادَتِهِ القَدِيمَةِ، وَقَضَائِهِ وَقَصَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئَتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئَتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَدَرِهِ، وَمَشِيئَتِهِ الحَكِيمَةِ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي وَقَلَاهِ فِي مُثْلُقُ مَنَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]. كُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ، وكُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ، اقْتَضَى ذَلِكَ مُلْكُهُ وَحِكْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ، اقْتَضَى ذَلِكَ مُلْكُهُ وَحِكْمَتُهُ، فَالمَالِكُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مُلْكِهِ، وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُمْ وَالمَلِكُ يَعْمَلُهُ مِ وَسَقَاوَتَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَ أَلَاهُمْ وَشَقَاوَتَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَ أَنْ مُنْ المُقَامِةِ وَسَعَادَتَهُمْ وَ وَسَعَادَتَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَ أَنْ أَنْ فَي وَسَعَادَتَهُمْ وَالْتَهُمْ وَالْمَلِكُ وَصَحِتَنِ مُعِينٍ ﴾ [هود: ٢]. (القوانين الفقهية، ص٠٨٥).
- (٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: وَأَمَّا القُدْرَةُ، فَإِنَّهُ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَلَا يَضْعُبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ؛ أَلَا تَرَى أَثَرَ قُدْرَتِهِ فِي اخْتِرَاعِ المَوْجُودَاتِ، وَلِهُ شَيْءٍ؛ أَلَا تَرَى أَثَرَ قُدْرَتِهِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ؟!. فَفِي كُلِّ وَإِمْسَاكِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَنُفُوذِ أَمْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي المَخْلُوقَاتِ؟!. فَفِي كُلِّ يَوْمٍ يُمْيِتُ وَيُخْيِي، وَيَغْفِي، وَيُغْفِي، وَيُغْفِي، وَيَعْفِلُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، وَيُغِزُّ وَيُذِلُّ، وَيُعْفِي وَيَمْنَعُ، وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي، وَيُعَافِي وَيَبْتَلِي؛ ﴿إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ وَيُعْلِي وَيَمْنَعُ، وَيَحْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي، وَيُعَافِي وَيَبْتَلِي؛ ﴿إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ وَيُعْلِي وَيَمْنَعُ، وَيَحْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي، وَيُعَافِي وَيَبْتَلِي؛ ﴿إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ وَيُعْلِي وَيَمْنَعُ، وَيَحْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي، وَيُعَافِي وَيَبْتَلِي؛ ﴿إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ وَيُعْفِي وَيَنْتَلِي وَيَشَعِي وَيَنْتَلِي وَيَعْفِى وَيْعِلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَعْفِى وَلَا يَعْفِى وَالْعَلَى وَلَعْفِى وَلَوْ يَعْفِى وَيَعْفِى وَيَعْفِى وَيَعْفِى وَلِي وَلَعْمِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُولُونِ أَمْوالْمُونِ وَلَعْفِى وَيُعْفِى وَلَعْفِي وَلِهِ وَلِعَلَى وَلَعْفِي وَلِعَلَى وَلِهُ وَلِهُو وَلَمْ وَلِعْفِى وَلِعْفِى وَلِهِ وَلِهِ وَلَعَلَى وَلِعْف
- (٣) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا الكَلَامُ فَإِنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مُتَكَلِّمٌ بِصِفَةٍ أَزَلِيَّةٍ لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَا التَّبْعِيض، وَلَا التَّقْدِيم، صَوْتٍ، وَلَا التَّبْعِيض، وَلَا التَّقْدِيم، وَلَا التَّقْدِير، اللَّذِي لَا يُشْبِهُ كَلَامَ المَخْلُوقِينَ، كَمَا لَا تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَوَاتِ المَخْلُوقِينَ، لَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُهُ، كَمَا لَا تُحْصَى مَعْلُومَاتُهُ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ؛ ﴿ وَقُلْلَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا = تَنْفَدُ كَلِمَاتُهُ، كَمَا لَا تُحْصَى مَعْلُومَاتُهُ، وَلَا تَنْحَصِرُ مَقْدُورَاتُهُ؛ ﴿ وَقُلْلَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا =

)<del>-</del>83×3+



وَقَالَ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]. وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: الاستِدْلَالُ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ بِدَلِيلِهَا.

وَذَلِكَ أَنَّ مَصْنُوعَاتِهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ مُحْكَمَةُ الصَّنْعَةِ ، وَمَخْلُوقَاتِهِ مُتْقَنَةُ الخِلْقَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَخَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، ﴾ [السجدة: ٧] ·

فَدَلَّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ، وَتَدْبِيرُهُ لِلْمَلَكُوتِ، وَحِفْظُهُ لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى حَيَاتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْمَنَّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَمَعْنَى الْقَيُّومُ ﴿ البقرة: ٢٥٥]، وَمَعْنَى الْقَيُّومِ (٢): القَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَإِحَاطَةً.

لَكُلِمَاتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَكُلِمَتُ رَقِي وَلَوْ حِثْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴿ [الكهف: ١٠٩].
 (القوانين الفقهية ، ص٢٩).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَأَمَّا السَّمْعُ وَالبَصَرُ، فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ، لَا يَعْزُبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْئِيٌّ وَإِنْ دَقَّ؛ ﴿يَعْلَمُ ٱلبِّتِرَ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧] مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْئِيٌّ وَإِنْ دَقَّ؛ ﴿يَعْلَمُ ٱلبِّتِرَ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧] حَتَّى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء؛ ﴿لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَعْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا فَي السَّمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥]، وَمَا أَحْسَنَ تَعْقِيبَ هَذَا بِبُرْهَانِ: ﴿ هُو ٱللَّذِى يُمُورُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢]. (القوانين الفقهية، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَيُّومٌ: اسْمُ اللهِ تَعَالَى، وَزْنُهُ فَيْعُولٌ، وَهُوَ بِنَاءُ مُبَالَغَةٍ مِنَ القِيَامِ عَلَى الأُمُورِ، مَعْنَاهُ: هُوَايِّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾ [الرعد: الأُمُورِ، مَعْنَاهُ: مُدَبِّرُ الخَلائِقِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنْهُ: ﴿قَآبِهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾ [الرعد: ٣٣]. (التسهيل، ص٣٩).

**+**>€}{

وَدَلَّ صُنْعُهُ لَهَا عَلَى قُدْرَتِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٥] ، وَقَالَ: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ مُحْيَء وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [الحديد: ٢] .

وَدَلَّ إِتْقَانُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَبَصَرِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤](١).

وَدَلَّ تَخْصِيصُهُ لَهَا بِأَشْكَالِهَا وَأَزْمَانِهَا عَلَى إِرَادَتِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا الشورى: ٤٩] ، ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَكَارُ ﴾ [الشورى: ٤٩] ، ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَكَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] .

ودلَّ إِنْزَالُهُ الكُتُبَ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ عَلَى كَلَامِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٦] (٢).

وَيَدُلُّ اسْتِجَابَتُهُ لِلدُّعَاءِ عَلَى سَمْعِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].

### ﴿ مَسْأَلَةٌ:

لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى وَالصِّفَاتُ العُلَى الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هَذَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الخَالِقَ يَعْلَمُ مَخْلُوقَاتِهِ. (التسهيل، ص٤٠٧).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هُوَ مِنَ الجِوَارِ، أَيْ: اسْتَأْمَنَكَ فَآمِنْهُ حَتَّى يَسْمَعَ القُرْآنَ لَيُرَى هَلْ يُسْلِمُ
 أَمْ لَا. (التسهيل، ص٣٢٨).



بِهَا رَسُولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ.

)<del>@</del>

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ في الدَّعَوَاتِ، بَابِ: لِلَّهِ مائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، بَابِ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَفَضْل مَنْ أَحْصَاهَا.



## الفَهْضِيِّ إِلَّالِيَّالِيُّ في تنزيدِ الله تعالى

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَهُ الجَلَالُ الأَعْظَمُ، وَالكَمَالُ المُطْلَقُ، الَّذِي تَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَتَبَرَّأَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا: (سُبْحَانَ اللهِ)(١).

وَأَنَّهُ لَا يَعْتَرِيهِ عَجْزٌ وَلَا قُصُورٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَا َ اللهُ لِيُعْجِزَهُ، مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ف: ٣٨]، وَاللَّغُوبُ: هُو الإِعْيَاءُ وَالتَّعَبُ.

وَأَنَّهُ لَا يَغْفُلُ وَلَا يَنَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: «سُبْحَانَ»: تَنْزِيهُ، وَ«سَبَّحْتُ اللهَ» أَيْ: نَزَّهْتُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ وَالشُّرَكَاءِ وَالأَّنْدَادِ وَصِفَاتِ الحُدُوثِ وَجَمِيعِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ. (التسهيل، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَنِ الْآفَاتِ البَشَرِيَّةِ. وَالفَرْقُ بَيْنَ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ، لَا نَفْسُهُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ. (التسهيل، ص١١٨).

•X€}{

وَأَنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الخَطَأُ وَلَا النِّسْيَانُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَضَيَى ﴾ [طه: ٥٦].

وَأَنَّهُ عَدْلٌ فِي جَمِيع أَحْكَامِهِ وَأَفْعَالِهِ، لَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ.

وَكُلَّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلُ، وَكُلَّ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي عَبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، وَيَتَصَرَّفَ فِي عِبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ شَيْئًا، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (١) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧] .

### ﴿ تَنْبِيهٌ وَنَصِيحَةٌ:

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَالحَدِيثِ أَلْفَاظٌ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا التَّشْبِية، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وَحَدِيثِ النُّزُولِ(٢) وَغَيْرِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى ﴾ تَنْزِيهٌ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ مُشَابَهَةِ المَخْلُوقِينَ . قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الكَافُ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ ، وَلَكِنْ وَضَعَ «مِثْلِهِ» مَوْضِعَ هُوَ ، وَالمَعْنِيُّ: لَيْسَ كَهُو شَيْءٌ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: مِثْلُكَ لَا يَبْخَلُ ، وَالمُرَادُ: أَنْتَ لَا تَبْخَلُ ، فَنَفَى البُخْلَ عَنْ مِثْلِهِ وَالمُرَادُ نَفْيُهُ عَنْ ذَاتِهِ . (التسهيل ، ص٧٦٧) .

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي التَهَجُّدِ، بَابِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ؛=

**₩** 

ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَعْطَيلٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ وَلاَ تَعْلَى، وَيَقُولَ: «آمَنْتُ بِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وَبِمَا قَالَ رَسُولُهُ صَلَّلَهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ، بِالمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ».

وَهَذَا طَرِيقَةُ التَّسْلِيمِ الَّتِي تَقُودُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَهِيَ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ بِهَا بِقَوْلُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مَنِ اللهُ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].

وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ المُسْلِمِينَ كَذَلِكَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَجِبُ الاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَالاتِّبَاءُ لِطَرِيقَتِهِمْ.

وَمُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ المُسَافِرِينَ، بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالدِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَاتَهُ عَلَى عَلَيْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ صَلَّاتَهُ عَلَيْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَشْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر لَهُ».

قَالَ القَاضِي عِبَاضٌ: رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكِ: «يَنْزِلُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَأَمَّا هُو تَعَالَى فَدَائِمٌ لَا يَزُولُ». وَقَالَهُ غَيْرُهُ. وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا بِأَنَّ أَمْرَهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ حِينٍ، فَلَا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ. وَهَذَا لَا يَلْزَمُ لِأَنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ نُزُولُ أَمْرِهِ بِهِ هَذَا الوَقْت هُو مَا اقْتَرَنَ بِهَذَا القَوْلِ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟» الحَدِيثُ، وَأَمْرُهُ يَنْزِلُ أَبَدًا مِنْ عَيْرٍ هَذِهِ القَرِينَةِ. وَقِيلَ: هُو مَجَازٌ، أَيْ: يَبْسُطُ رَحْمَتَهُ. وَقِيلَ: هُو عِبَارَةٌ عَنْ بَسْطِ رَحْمَتِهِ وَقُرْبِ إِجَابَتِهِ. (مشارق الأنوار، ج٢/ص٩).



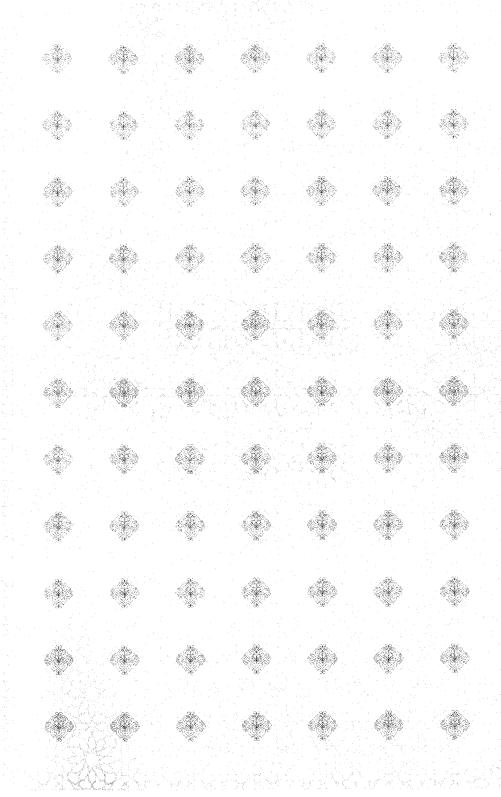

# الفَحْرُ الْأَلْوَلِيُّ في إثبات النولت

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِيَاءَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَى الخَلْقِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الكُتُبَ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ، وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، وَأَوَّلُهُمْ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّلَهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ فِي دَعْوَى النَّبُوَّةِ: مَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلْعَادَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وَقَالَ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ: ﴿ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ ﴾ (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْثِ الأَنْبِيَاءِ وُجُوهًا مِنَ الحِكْمَةِ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ عُقُولَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ، وَمَذَاهِبُهَمْ تَتَبَايَنُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: بعثت بجوامع الكلم؛ ومسلم في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ،

فَبَعَثَ اللهُ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَالَى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ، وَشَرَعَ لَهُمْ شَرَائِعَ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِيَاءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ يَقِفُونَ عِنْدَهَا، وَجَعَلَ الأَنْبِيَاءَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ لِيُبَلِّغُوهُمْ عَنْهُ مَا شَرَعَ لَهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ الأَنْبِيَاءَ لَضَلَّ الخَلْقُ وَلَمْ يَعْرِفُوا كَيْفُ مَا يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلَا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلَا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلَا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا يَفْعَلُونَ وَلَا مَا يَتْرُكُونَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُونَ وَلا مَا يَتُوكُونَ وَلاَ مَا يَعْبُدُونَ وَلَا مَا يَعْبُدُونَ وَلَا مَا يَتُوكُونَ وَلَا مَا يَعْبُدُونَ وَلَا مَا يَعْبُولُونَ وَلَا مَا يَعْبُولُونَ وَلَا مَا يَعْبُدُونَ وَلَا مَا يَعْبُولُونَ وَلَا مَا يَعْبُرُكُونَ وَلَا مَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لَا لَهُ اللَّهُ إِلَانِهَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُوا مِنْ كُلُونَ وَلَا مَا يَعْرَفُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللهُ اللّهُ الللللْمُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ ال

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنْبِيَاءَ لِيُقِيمَ الحُجَّةَ عَلَى الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الخَلْقِ وَيَقْطَعَ أَعْذَارَهُمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ زُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ [الإسراء: ١٥] (١)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ زُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: فِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، أَيْ: إِنَّ اللهَ لَا يُهْلِكُ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولِ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُو عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ رَسُولِ إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ: هُو عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا يُعَذِّبُ فِي الآخِرَةِ قَوْمًا إِلَّا وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَكَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿ كُلُّمُ اللّهِمَ مَالَهُمُ خُرَنَكُمُ آلَهُ مُ أَلْمَ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ فَي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَلْزَمُ العَلْقِ اللهِ الْعَلْمِ الفَتَرَاتِ. وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ السَّنَةِ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَلْزَمُ العِبَادَ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ، لَا مِنْ مُجَرَّدِ العَقْلِ. (التسهيل، ص ٤٥١).

### ♦ الكلام في الأنبياء والملائكة والأثمة والصحابة .

عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] (١) ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ فِي الآخِرَةِ: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠] .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَيْ: بَعَثَهُمْ لِيَقْطَعَ حُجَّةَ مَنْ يَقُولُ: لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولًا لَآمَنْتُ. (التسهيل، ص ٢٠٨).

## الفضين الثاني

فيٰ إثبات نبوّة خاتم لنبيرون بالمرسلير في خيرالاً وليرفي الآخرين رحمة للعالمين أبي القام محمّد بن عالب بن هاشم النبيّ الأمني معرزي إلفرشي ملى الدعالية والمم والرك وترحم وثروف وكرم النبيّ الأمني معرزي إلفرشي ملى الدعالية والمم وبارك وترحم وثروف وكرم

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ مِنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ وَإِلَى الجِنِّ، وَأَوْجَبَ عَلَى الجَمِيعِ الدُّخُولَ فِي دِينِهِ وَهُو دِينُ الإِسْلامِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ غَيْرَهُ، وَنَسَخَ بِمِلَّتِهِ جَمِيعَ المِلَلِ، وَخَتَمَ بِشَرِيعَتِهِ جَمِيعَ الشَّرائِعِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً الشَّرائِعِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو اللهَ عِلْمَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو الأعراف: ١٥٨] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَانِ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهِ وَلَلْكِن رَسُولُ اللهِ وَلَلْكِن رَسُولُ اللهِ وَهُو اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلْكِينَ وَلَالَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ تعالَى : ﴿ وَمَانَ عَالَى اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْكَرْفِ الللّهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَيْدِينَ الْعَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ (١)، وَلْنَجْمَعْهَا فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: لَمَّا كَانَتْ رِسَالَةُ نَبِيِّنَا صَالَالَةُعَلَيْهِوَسَلَةِ أَعَمَّ، وَشَرِيعَتُهُ نَاسِخَةً لِمَا تَقَدَّمَ، اقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي اقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَرَاهِينُهُ أَظْهَرَ، وَآيَاتُهُ أَبْهَرَ، وَدَلَائِلُ صِدْقِهِ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، مُبَالَغَةً فِي إِقَامَةِ الحُجَّةِ، وَإِيضَاحًا لِسُلُوكِ المَحَجَّةِ، فَلَقَدْ أَيَّدَهُ الله بِأَنْواعِ مِنَ الْآيَاتِ البَاهِرَةِ وَالْعَلَامَاتِ الظَّاهِرَةِ، فِيهَا عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَمَا أَحْوَالُهُ وَأَقُوالُهُ وَأَفْعَالُهُ إِلَّا العَجَبُ العُجَبُ لَا لَعُجَابُ. (القوانين الفقهية، ص ٣٤).

## خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ:

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ؟ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُ نَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ؟ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنَابُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ لَيْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَدُلُّ القُرْآنُ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ صَالِنَهُ عَلَيهِ مِنْ عَشَرَةِ وُجُوهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: فَصَاحَتُهُ وَجَزَالَتُهُ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الكَلَامِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ العَرَبِ، وَكَذَلِكَ نَظْمُهُ العَجِيبُ مِنْ مَقَاطِعِ آيَاتِهِ وَحُسْنِ تَأْلِيفِهِ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ نَظْمَهُ وَجْهًا آخَرَ زَائِدًا عَلَى فَصَاحَتِهِ.

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّسَهُ عَلَيهُ وَعَا الْخَلْقَ إِلَى الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهِ، فَعَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ، مَعَ تَوَفَّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى مُعَارَضَيهِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَلَوْ قَدَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلُوهُ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَسَبْيِ الذَّرَارِي وَالأَمْوَالِ.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ البَشَرُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣] (١) .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ إِنْبَاتُ لِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاتَهُ عَلَيهِوَسَلَّةِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ القُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ. (التسهيل، ص ٥٥).

وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَٱلْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَإِنْسُ وَٱلْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِإِنْسُ طَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] (١).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الأُمَمِ السَّالِفَةِ وَحِكَايَاتِ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبُهِ الْغَيْبِ نُوحِيهَ آ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ آ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هُنَا ﴾ [هود: ٤٩].

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ مِمَّا كَانَ لَمْ يَقَعْ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ﴾ [التوبة: ٣٣]، وَ ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَكْنُونَاتِ صُدُورِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْشِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٨]، وَ ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾ [النساء: ٤٦] وَغَيْرِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَجَزَ الخَلْقُ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ العُلُومِ الإِلَهِيَّةِ، وَالْبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، وَالْمَعَانِي العَجِيبَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنِ النَّاسُ يَعْلَمُونَهَا وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى الكَمَالِ. وَقَالَ أَكْثُرُ النَّاسِ: إِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْهُ لِفَصَاحَتِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ. وَوُجُوهُ إِعْجَازِهِ كَثِيرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهًا. (التسهيل، ص ٤٦٣).

عَلَى أَصْنَافِ الأُمَمِ بِالحُجَجِ القَاطِعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعْجَزُ عَنْ إِدْرَاكِهِ العُقُولُ وَلَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِوَحْيِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَبَيَّنَ فِيهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهَدَى إِلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ صَلَاحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: كَوْنُهُ مَحْفُوظًا عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الكُّتُبِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَيْظُونَ﴾ [الحجر: ٩](١).

الوَجْهُ الثَّامِنُ: تَيْسِيرُهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ ﴾ [القمر: ١٧] (٢).

\* الوَجْهُ التَّاسِعُ: كَوْنُهُ لَا يَمَلُّهُ قَارِئُهُ وَلَا سَامِعُهُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرْدَادِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: أَيْ: سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ؛ فَإِنَّهُ يَحْفَظُهُ الأَطْفَالُ الأَصَاغِرُ وَغَيْرُهُمْ حِفْظً بَالِغًا، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ شَيْءٌ مِنَ الكُتُبِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ شَيْءٌ مِنَ الكُتُبِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا القُرْآنُ. وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ لِمَا الكُتُبُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إِلَّا القُرْآنُ. وَقِيلَ: مَعْنَى الآيَةِ: سَهَّلْنَاهُ لِلْفَهْمِ وَالاتِّعَاظِ بِهِ لِمَا المُشَاهَلَ مَنْ البَرَاهِينِ وَالحِكَمِ البَلِيغَةِ. (التسهيل، ص ٨٤١).

\* الوَجْهُ العَاشِرُ: مَا فِيهِ مِنَ الرُّقَى وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي يَشْفِي بِهَا الأَمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رُقْيةِ اللَّدِيغِ بِفَاتِحَةِ الكَّمْرَاضَ وَالآفَاتِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رُقْيةِ اللَّدِيغِ بِفَاتِحَةِ الكَتَابِ، وَكَمَا جَاءَ أَنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ الحَشْرِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَّ.

﴿ النَّوْعُ الثَّانِي ﴿ مَا ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ صَالَتُهُ عَلَى يَدَيْهِ صَالَتُهُ عَلَى مِنَ الْمُعْجِزَاتِ البَّاهِرَةِ وَالآيَاتِ الظَّاهِرَةِ ، وَهِي كَثِيرَةٌ جِدًّا ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهَا تَنْتَهِي إِلَى أَنْفِ مُعْجِزَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَمْ يُعْطِ اللهُ نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً إِلَّا وَأَعْطَى مُحَمَّدًا صَالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِي نَوْعِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا.

فَمِنْهَا أَنَّهُ انْشَقَ لَهُ القَمَرُ، وَنَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَأَشْبَعَ الْجَمْعَ الْكَثِيرَ مِنَ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَخْبَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الغُيُوبِ فَوقَعَتْ عَلَى الْجَمْعَ الْكَثِيرَ مِنَ الطَّيْوِ فَوَقَعَتْ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ، وَسَبَّحَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجَرُ، وَأَقْلَبَتْ إِلَيْهِ الشَّجُرُ وَشَهِدَتْ بِنْبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَتُهُ الْغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَتُهُ الْغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الْغَزَالَةُ وَالضَّبُّ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الْخَزَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَهُ الْغَزَالَةُ وَالضَّبُ وَشَهِدَا بِنُبُوَّتِهِ، وَكَلَّمَةُ وَقَدْ وَقَعْتُ عَلَى وَجْنَتِهِ فَكَانَتُ اللهُ الْجَمْرُ وَالنَّاقَةُ، وَشَهِدَ اللهُ لَهُ الْمَوْتَى، وَشَهِدَ المَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ، وَأَحْبَى اللهُ لَهُ الْمَوْتَى، وَشَهِدَ الْمَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ، وَأَحْبَى اللهُ لَهُ الْمَوْتَى، وَشَهِدَ الْمَوْتَى بِرِسَالَتِهِ، وَأَجَابَ اللهُ وَكَانَتُ وَلَامْتِهِ فَي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ: مِنْهَا رَدُّ الشَّمْسِ بَعْدَمَا غَرَبَتْ، وَالاسْتِسْقَاءُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

### وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صَأَلِلَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ (١):

مِنْهَا مَا نَعْلَمُهُ قَطْعًا: كَانْشِقَاقِ القَّمَرِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ نَصَّ بِوُقُوعِهِ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ<sup>(٢)</sup>، وَجَاءَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الأَخْبَارِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ نَبْعِ المَاءِ وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ رَوَاهَا الثَّقَاتُ وَالعَدَدُ

(١) وَجَعَلَهَا ابْنُ جُزَيّ فِي كِتَابِ «القَوَانِينِ» ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَّ بِالنَّظَرِ إِلَى نَقْلِهَا تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَام:

- الأَوَّلُ: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّتِهِ فَتَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى انْفِرَادِهِ، كَالْقُرْآنِ العَظِيمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَمْرِ لِوُرُودِهِ فِي القُرْآنِ، وَكَنْبُعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّاتَهُ عَيْهِ وَسَلَمً، وَتَخْشِمِ، وَكَانْشِقَاقِ القَمْرِ لِوُرُودِهِ فِي القُرْآنِ، وَكَنْبُعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّاتَهُ عَيْهِ وَسَلَمً، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ القَلِيلِ لِاشْتِهَارِ ذَلِكَ وَانْتِشَارِهِ، وَعُدُّولِ رُواتِهِ، وَوُقُوعِهِ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَثِيرَةٍ.

\_ الثَّانِي: مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ، كَالإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثُرُ مِنْهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَرً حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِهِ.

ـ الثَّالِثُ: مَا نُقِلَ نَوْعُهُ وَأَشْخَاصُهُ نَقْلَ الآحَادِ، وَلَكِنْ إِذَا جُمِعَ إِلَى غَيْرِهِ أَفَادَ القَطْعَ بِوُقُوعِ المُعْجِزَاتِ. (القوانين الفقهية، ص٣٤ ـ ٣٥).

(٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]: هَذَا إِخْبَارٌ عَمَّا جَرَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَالِّتَهُ عَيْدُوسَةً وَذَلِكَ أَنَّ قُرِيْشًا سَأَلُوهُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ، فَقَالَ صَالِللهُ عَيْدُوسَةٍ: ﴿ الشَّهَدُوا ﴾ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ: انْشَقَ الْقَمَرُ فِرْ قَتَيْنِ، فِرْقَةً وَرَاءَ الجَبَلِ وَأُخْرَى دُونَهُ وقِيلَ: مَعْنَى ﴿ انْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ آنّهُ يَنْشَقُّ لِقَمَرٍ ، وَقَدِ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ تَرُدُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الوَارِدَةُ بِانْشِقَاقِ القَمَرِ ، وَقَدِ اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى وُقُوعٍ ذَلِكَ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . وَعَلَى عَشْسِيرِ الآيَةِ بِذَلِكَ ، إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ . وَعَلَى وَالسَهيل ، ص ٨٣٩) .

الكَثِيرُ عَنِ الجَمِّ الغَفِيرِ عَنِ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَوَقَعَتْ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَمَحَافِلَ كَبِيرَةٍ.

\_ وَمِنْهَا مَا نَقْطَعُ بِصِحَّةِ نَوْعِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَإِنْ لَمْ نَقْطَعْ بِصِحَّةِ آحَادِهِ: كَالإِخْبَارِ بِالغُيُوبِ، وَإِجَابَةِ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَثُرَ مِنْهُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى صَارَ مَجْمُوعُهُ مَقْطُوعًا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَلِكَ، فَإِذَا جُمِعَ إِلَى مِثْلِهِ اتَّفَقًا فِي المَعْنَى، وَاجْتَمَعَا عَلَى الإِثْيَانِ بِالمُعْجِزِ.

﴿ النَّوْعُ الثَّالِثُ ﴿ الاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْفَضَائِلِ الْعَظِيمَةِ وَالشَّمَائِلِ الْكَرِيمَةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُ مِنَ السِّيَرِ الجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْعَظِيمَةِ وَالشَّمَائِلِ الْكَرِيمَةِ، وَمَا جَمَعَ لَهُ مِنَ السِّيَرِ الجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ النِّي لَا يَجْمَعُهَا اللهُ تَعَالَى إِلَّا لِأَحَبِّ عِبَادِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرَمِهِمْ عَلَيْهِ.

فَمِنْهَا: شَرَفُ النَّسِ، وَجَمَالُ الصُّورَةِ، وَوُفُورُ العَقْلِ، وَصِحَّةُ الفَهْمِ، وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ، وَقُوَّةُ الحَوَاسِّ، وَكَثْرَةُ العُلُومِ، وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَالْفَهْمِ، وَفَصَاحَةُ اللِّسَانِ، وَقُوَّةُ الحَوَاسِّ، وَكَثْرَةُ العُلُومِ، وَكَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَالخَدُلُ، وَالخَدُلُ، وَالخَدُقُ، وَالحِلْمُ، وَالصَّبْرُ، وَالشَّكْرُ، وَالزَّهْدُ، وَالعَدُلُ، وَالأَمَانَةُ، وَالصَّدْقُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالعَفْوُ، وَالعِفَّةُ، وَالسَّخَاءُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالحَيَاءُ، وَالصَّدْقُ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالوَقَارُ، وَالوَقَادُ، وَالوَقَاءُ، وَحُسْنُ العَهْدِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَالشَّفَقَةُ، وَحُسْنُ المُعَاشَرَةِ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

فَقَدْ كَانَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَامِعًا لِجَمِيعِ خِصَالِ الكَمَالِ، مُحِيطًا بِشَتَّى أَوْصَافِ الجَلَالِ، بَلَغَ فِي ذَلِكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَأَبْعَدَ الغَايَاتِ، وَنَقَلَ

ذَلِكَ أَهْلُ الأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ أَخْبَارَهُ مَا لَكُ أَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ مَا لَكُ مُكَالًا خُلُقٍ مَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْكِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

وَانْظُوْ حَدِيثَ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرْقُلِ مَلِكِ الرُّومِ، وَسُؤَالَهُ إِيَّاهُ عَلَى أَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَنَسَبِهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهُ مَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ صَدَّقَ نُبُوَّتَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ خَرَّجَهُ البُخَارِي وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ إِلَمْدِينَةَ جِئْتُ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ.

﴿ النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴿ الاَسْتِدُلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ الْعَلَامُاتِ، فَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ العَلَامَاتِ، فَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي مَوْلِدِه مِنَ الْعَجَائِبِ: مِنَ النُّورِ الَّذِي خَرَجَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى، وَخُمُودِ نَارِ فَارِسَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا دُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ـ أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ـ أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ فِي ذُرِّيَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُمَا: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا وَأَبْعَتُ فِيهِمْ رَسُولًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهُمْ وَاللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَلِهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَاقُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مِنْ إِلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَا إِنْهُ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَعُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَالَالِهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَحِفْظُ نَسَبِهِ عَلَيْهِ السَّكَمُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حَتَّى جَاءَ مِنْ أَشْرَفِ الأَحْسَابِ وَأَفْضَلِ البُيُوتِ، قَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ ﴾ (١) إلَى آخِرِ وَأَفْضَلِ البُيُوتِ، قَالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ ﴾ (١) إلَى آخِر

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج٤/ ص٨٣).

الحَدِيثِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَخَالِتُهُ عَنْهُ: «لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِنَا سِفَاحٌ، كُلُّهُ نِكَاحٌ»(١).

وَرَدَّ اللهُ أَصْحَابَ الفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَأَهْلَكَهُمْ مِنْ أَجْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهِ اللهِ السُّورَةِ . قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ لَنَهُ لَكُ السُّورَةِ .

وَمِنْهَا إِشَارَةُ مُوسَى وَعِيسَى وَسَائِرِ النَّبِيئِينَ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ وَعَلَيْهِمْ \_ بِمَبْعَثِهِ ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمُ مِن وَعَلَيْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَن كُمْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَن كُمْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَن كُمْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ مَعَلَيْ اللهَ عَلَيْ مَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وَمِنْهَا مَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَمِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِحَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٢).

وَمِنْهَا حِرَاسَةُ السَّمَاءِ بِالشُّهُبِ، وَمَنْعُ الشَّيَاطِينِ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ مِنْ حِينِ مَبْعَثِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الجِنِّ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩] الآية .

<sup>(</sup>١) وَقَدِ اسْتَطْرَدَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ وَذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ
وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (راجع التسهيل، ص ٣٠٠ ـ وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (راجع التسهيل، ص ٣٠٠ ـ وَأَخْبَارِ المُتَقَدِّمِينَ مِنْ ذِكْرٍ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>٢) أوردها القاضي عياض في الشفا (ج ١/ ص ١١٩).

وَمِنْهَا مَا تَرَادَفَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنِ الرُّهْبَانِ وَالأَحْبَارِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلَامَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الكِتَابِ: مِنْ صِفَتِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَاسْمِهِ، وَعَلَامَاتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ بَحْرِهِ الرَّاهِبِ إِيَّاهُ فِي صِغرِهِ، وَمَا عَرَفَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ زَيْدٌ بْنُ عَمْرِهِ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعَا عُرَهُ مِمَّا عَرَفَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ زَيْدٌ بْنُ عَمْرِهِ بْنُ نُوفَلٍ، وَعَايُرُهُمَا مِمَّنْ قَرَأَ الكُتُب، وَمَا وُجِدَ مِنْ ذِكْرِهِ فَيْ فَي أَشْعَارِ المُوَحِدِينَ المُتَقَدِّمِينَ مِثْلُ تُبَعٍ وَالأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا أَنْطَقَ اللهُ بِهِ الكُهَّانَ مِنْ ذِكْرِهِ كَشِقً وَسَطِيحٍ وَخَنَافِرَ وَسَوادٍ وَغَيْرِهِمْ. وَمَا أَنْطَقَ اللهُ بِهِ الكُهَّانَ مِنْ ذِكْرِهِ كَشِقً وَسَطِيحٍ وَخَنَافِرَ وَسَوادٍ وَغَيْرِهِمْ.

﴿ النَّوْعُ الْخَامِسُ ﴿ الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ بَعْدَهُ صَأَلِتُهُ عَلَيهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ ظُهُورُ دِينِهِ عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ ظُهُورُ دِينِهِ عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُو اللَّذِي الْرَسَلُ رَسُولَكُ إِللَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُو اللَّذِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

وَانْظُرْ كَيْفَ غَلَبَتْ أُمَّتُهُ عَلَى مُلْكِ كِسْرَى وَقَيْصَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُلُوكِ الأَرْضِ، وَاسْتُؤْصِلَتْ شَأْفَتُهُمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ضَخَامَةِ المُلْكِ وَكَثْرَةِ الجُنُودِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ إِلَّا بِأَمْرِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: إِظْهَارُهُ: جَعْلُهُ أَعْلَى الأَدْيَانِ وَأَقْوَاهَا حَتَّى يَعُمَّ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ. وَقِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى لَا يَبْقَى دِينٌ إِلَّا دِينُ الإِسْلَامِ. (التسهيل، ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابِ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ.

وَمِنْهَا بَقَاءُ دِينِهِ مُنْذُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعِمائِةِ سَنَةً ظَاهِرًا فِي آفَاقِ الأَرْضِ مَحْفُوظَ الشَّرَائِعِ لَا تَتَعَيَّرُ حُدُودُهُ وَلَا تَخْفَى مَعَالِمُهُ.

وَمِنْهَا كَثْرَةُ أُمَّتِهِ وَأَتْبَاعِهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَالِكُ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ رَضَالِتُهُ عَنْ بَرَكَاتِهِ مِنَ الْعُلُومِ الجَمَّةِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَالنَّطْقِ بِالحِكْمَةِ، وَتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ إِلَيْهِ لَوْلَا اتِّبَاعِهِمْ لَهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ عَلَى صُلَحَاءِ أُمَّتِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ، وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَخِوَاتِ، وَخَوَاتِ، وَخَوَارِقِ العَادَاتِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ نَبِيِّهِمْ صَلَّلَتُعَلَيْهِوَسَلَّهُ وَكَرَامَتِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

#### ﴿ مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ.

أَنْكَرَتِ الْيَهُودُ نُبُوَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ حَسَدًا مِنْهُمْ وَجَحْدًا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا لِلْحَقِّ، فَلَمَّا قَامَ دَلِيلُ صِدْقِهِ بِمُعْجِزَاتِهِ تَعَلَّقُوا بِإِنْكَارِ النَّسْخِ فَقَالُوا: لَا لَلْحَقِّ نَسْخُ شَرِيعَةِ مُوسَى صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِهَا لِأَنَّ النَّسْخَ يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ،

وَهُوَ لَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَيْرَدُّ عَلَيْهِمْ بِسَبْعَةِ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ النَّسْخَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ البَدَاءُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ أَنْ يَأْمُرَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بِعَمَلٍ مَا، فَإِذَا بَلَغَ مِنْهُ القَدْرَ الَّذِي يُرِيدُهُ السَّيِّدُ أَمَرَهُ بِعَمَلٍ آخَرٍ، وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَنْقُلَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ شَرِيعَةٍ إِلَى شَرِيعَةٍ، كَمَا يَنْقُلُهُمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

أَلا تَرَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ نُطْفَةً ، ثُمَّ عَلَقَةً ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحْوَالٍ شَتَّى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْطَفَةَ مَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً ﴾ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ ثُلُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إلى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦] .

وَكَذَلِكَ أَحْوَالُ النَّبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَ لِيكَ أَخْوَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مَنْ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ فَسَلَكُهُ مُنْ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ فَسَلَكُهُ مُنْ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ فَسَلَكُهُ مُنْ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ فَسَلَكُهُ مُخَلَدًا ﴾ [الزمر: ٢١] .

وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُلُّ طَوْرٍ مِنْ ذَلِكَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِحَسَبِ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

\* الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا بِدَلِيلِ مَا كَانَ فِي

زَمَنِ آدَمَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ لِضَرُورَةِ النَّسْلِ، ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْتِزَامَ السَّبْتِ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ، فَكَمَا جَازَ أَنْ تَنْسَخَ شَرِيعَتُهُمْ غَيْرُهَا.

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ مُوسَى صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَ بِمُحَمَّدٍ صَآلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُرْمَهُمْ تَصْدِيقُهُ، وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِهِ يُخْبِرُونَ بِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩](١).

وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَكَعْبٍ الأَحْبَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ مِنَ الإِسْلَامِ الحَسَدُ وَالقَضَاءُ عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَنَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن عَلَيْهِ بِالشَّقَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ مَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَنَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن تَلِي فَيْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُنَزَّلٌ مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مَن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن اللهُ مُن الله مُن اللهُ مُن اللهُ مُن الله مُن اللهُ مُن اللهُ مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن اللهُ مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن ا

وَوَبَّخَهُمُ اللهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِنَٰبِ لِمَ تَلْسُونَ الْكِنَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِثَايَٰتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ ( ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَلْسُونَ الْكَوْنَ لِلْمَ تَلْسُونَ الْكَوْنَ الْمَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠ ـ ٧١] (٢).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ لِلسِّمْ تَغْتِحُونَ ﴾ أَيْ: يَسْتَنْصِرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، إِذَا قَاتَلُوهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَقُولُونَ لِأَعْدَاثِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: قَدْ أَظُلَّ زَمَانٌ نَبِيٍّ يَخْرُجُ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ. (التسهيل، ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ﴾ أَيْ: تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَاللَّهُ عَلَيْهِوَيَـلَةٍ نَبِيٍّ. ﴿
تَلْبِسُونَ﴾ أَيْ: تَخْلِطُونَ، وَالحَقُّ: نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّعَلَيْهِوَيَـلَةٍ، وَالْبَاطِلُ: الكُفْرُ بِهِ. (التسهيل، ص١٤٣).

\* الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مِلَّةَ الإِسْلَامِ تَقْتَضِي الإِيمَانَ بِمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَالقُرْآنُ مُصَدِّقُ لِلتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَأَمَّا مِلَّةُ اليَهُودِ فَتَقْتَضِي الإِيمَانَ بِبَعْضِ النَّبِيئِينَ دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ يَكُفُرُونَ بِعِيسَى وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ قَتَلُوا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَكَذَّبُوهُمْ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِيمَانَ بِالكُلِّ خَيْرٌ مِنَ الإِيمَانِ بِالبَعْضِ وَتَكْذِيبِ البَعْضِ وَتَكْذِيبِ البَعْضِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى اللّهِ اللّهُ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ مُولِكُونَ اللّهُ وَمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَهُ مُلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

\* الوَجْهُ الخَامِسُ: أَنَّ أَصْحَابِ المِلَلِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْعَرَبِ اتَّفَقُوا عَلَى تَعْظِيمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَدِينُ الإِسْلَامِ هُوَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النِّبَاعُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِلَّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: إبْرَاهِيمَ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ النِّبَاعُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِلَّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: انْتَصَبَ ﴿**مِلَّةَ ﴾** بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ: أَعْنِي بِالدِّينِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ: الْتَزِمُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. (التسهيل، ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: قَالَتِ اليَهُودُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَنَزَلَتِ النَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ فَنَزَلَتِ الآيَةُ رَدًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مِلَّةَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ (التسهيل، ص١٤٣).

يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٧](١).

\* الوَجْهُ السَّادِسُ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا دِينَهُمْ وَبَدَّلُوهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَزَادُوا فِي كُتُبِ اللهِ وَنَقَصُوا مِنْهَا، وَقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَكَذَّبُوهُمْ، وَعَبَدُوا مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، وَنسَبُوا إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَفْرَطُوا فِي عِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَفْرَطُوا فِي عِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى عَاقَبَهُمُ اللهُ بِأَنْ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَيَرُدَّهُمْ إِلَى الحَقِّ فِيمَا غَيَرُوهُ، وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَلَا الْفُرْعَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْبَرُ اللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦]، هَذَا ٱلْقُرْعَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْبُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمُ اللّهِ مِنَ الْحِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمُ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَنَصْرَانِيُّا ﴾ رَدُّ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نَفْيٌ لِلْإِشْرَاكِ الَّذِي هُو عِبَادَةُ الأَوْثَانِ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِشْرَاكُ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ دِينُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى . (التسهيل ، ص١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: قِيلَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ اليَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بِالمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكُرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّتُهُ عَلَيْهُمْ وَيَصِفُونَهُ بِصِفَتِه، فَلَمَّا حَلَّ بِالمَدِينَةِ كَفَرُوا بِهِ ﴿ قَدْ كَنُرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّتُهُ عَلَيْهِمُ وَهُو اللّهَ وَلَا لَيَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى صِحَّةِ جَاهَ حَمَّمُ رَسُولُنَ ﴾ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّتَهُ عَلَيهِ وَيَعَلَيْهُ ، وَفِي الآيَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى صِحَّةِ نُبُوتِهِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ لَهُمْ مَا أَخْفُوهُ مِمَّا فِي كُتُبِهِمْ وَهُو أُمِّيٍّ لَمْ يَقْرَأُ كِتَابَهُمْ . (التسهيل، شَعْرَأُ كِتَابَهُمْ . (التسهيل، صلا).

وَيُرَدُّ أَيْضًا عَلَى النَّصَارَى بِهَذِهِ الأَوْجُهِ المَذْكُورَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا.

\* الوَجْهُ السَّابِعُ: أَنَّهُمْ لَوْ كَانَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ فِي الآخِرَةِ لَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لِيَصِلُوا إِلَى السَّعَادَةِ، وَهُمْ لَمْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمُ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ يَعْتَرِفُ بِنْبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَلَكِنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً﴾، وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِنْبُوَّتِهِ لَزِمَهُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ أَنْهُ مَبْعُوثَ لِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ نُبُوَّتَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَرَبِيًّا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ [البقرة: ٩٤] بِالقَلْبِ وَاللَّسَانِ، أَوْ بِاللَّسَانِ خَاصَّةً، وَذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ التَّعْجِيزِ وَالتَّبْكِيتِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اشْتَاقَ إِلَيْهَا. وَوَرَدَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا فِي الحِينِ. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّلَتُنْعَيْنِهِ وَسَلَمْ دَامَتْ طُولَ حَيَاتِهِ. (التسهيل، ص٧٥).

وَهَذَا جَهْلٌ ظَاهِرٌ ، وَبُطْلَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا أَنَّ اللهَ يَصْطَفِي لِرِسَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَيِّ الأُمَمِ شَاءَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤](١).

وَالنُّبُوءَةُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي العَرَبِ أَنْبِيَاءٌ، كَ: هُودٍ، وَصَالِحٍ،
 وَشُعَيْبٍ.

- وَمِنْهَا أَنَّ كَوْنَهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيًّا أُمِّيًّا (٢) أَدَلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَأَظْهَرُ فِي مُعْجِزَاتِهِ؛ لِإِثْيَانِهِ بِالحِكَمِ وَالعُلُومِ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَلَا تَعَلَّمٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ بِالكِتَابِ.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ ، ﴾ رَدُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا طَلَبُوهُ ، وَالمَعْنِيُّ أَنَّ اللهُ عَلَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَالِلَةُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَالِلَةُ عَلَمُ لِلرِّسَالَةِ فَخَصَّهُ بِهَا ، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ فَخَرَمَهُمْ إِيَّاهَا . (التسهيل، ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَنَّيِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَِّيَّ ٱلْأَمِّى ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: أَيْ: الَّذِي لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ صَالَةَ مَنْ أَعْلَمُ الْحَمَّةِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] . (التسهيل، ص٣٠٠).

### الفضائالثالثالثا

فَمِنْهُمْ رُسُلٌ إِلَى الأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ، وَمِنْهُمْ حَفَظَةٌ عَلَى بَنِي آدَمَ، وَمِنْهُمْ غَيْرُ هَوُّلَاءِ، وَلَا يُحِيطُ بِعِلْمِهِمْ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

وَالإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَمَن يَكَفُرُ بِأُللَّهِ وَمَلَيْكِمُ اللهِ وَالْمِيمَانُ بِاللَّهِ عَالَى اللهُ اللهِ وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْمَوْرِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَرِهِ، حَلْوِهِ وَمُرِّهِ» (١).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ، بَابِ بَيَانِ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

## الفضي المناجع

اعْلَمْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، وَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَسِيَلِيَّهُمُ أَئِمَّةٌ عَادِلُونَ، نَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا.

وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ، وَأَنَّ تَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ فِي وَأَنَّ تَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ فِي الخِلَافَةِ . الخِلَافَةِ .

فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضَالِلَهُ عَالَدُلِيلُ عَلَى إِمَامَتِهِ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى تَقْدِيمِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً اللهِ عَلْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَشَارَ إِلَى اسْتِخْلَافِهِ حَسْبَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ فِي حَدِيثِ المَرْأَةِ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً : «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فِي حَدِيثِ المَرْأَةِ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً : «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَي حَدِيثِ الْمُرْأَةِ النِّهِ عَائِشَةً قَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ» (١) ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةً قَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّةً فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقَ فِي مَوْضِعِهِ : «يَأْبَى فَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَالِلَهُ عَلَيْهُ مَيْنًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَوْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ=

### اللهُ وَالمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» $^{(1)}$ .

وَأَمَّا عُمَرُ رَضَالِهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَقَدْ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَى خِلاَفَتِهِ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ أَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَمْرَ، وَخَرَّجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْهُ مَلَى اللهِ مَلْهُ اللهِ مَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَا ا

وَأَمَّا عُثْمَانُ رَضَالِتُهُ فَقَدَّمَهُ أَهْلُ الشُّورَى الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ الأَمْرَ بَعْدَهُ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَارَ عَلَيْهِ سَفَلَةُ النَّاسِ وَقَتَلُوهُ ظُلْمًا، وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ لَهُ خَطَرٌ.

وَقَدْ بَعَثَ عَلِيٍّ رَحَٰلِلَهُ عَالَى الْنَيْهِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَعَٰلِلَهُ عَلَى النَّصُرَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ، وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِتْنَةً فَقَالَ: (يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا) (٣) لِعُثْمَانَ.

وَأَمَّا عَلِيٌّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ جَمَعَ مَنَ الخِلَالِ الشَّرِيفَةِ وَالفَضَائِلِ المُنيفَةِ مَا يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ بِبَعْضِهَا: مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

المَنَاقِبِ، بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَالَتَلْنَعْنَيْهِ وَسَلَمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ
 فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٍ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ المَرْضَى، بَابِ قَوْلِ المَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٍ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِبِ، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

 <sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابِ المَنَاقِبِ، بَابٍ فِي مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضَيَلِلْهُ عَنْهُ.

وَمُصَاهَرَتِهِ لَهُ، وَمُسَابَقَتِهِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَعِلْمِهِ، وَشَجَاعَتِهِ، وَزُهْدِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، وَدَخَلُوا تَحْتَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأُمُورٍ أُخَرَ، أَمَّا مَا هَاجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الفِتَنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ ذَلِكَ مِنَ الفِتَنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ فَلِكَ مِنَ الفَّتِنِ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ صَحَقَ فَيَنْبُغِي السَّكُوتُ عَنْهُ وَالإِمْسَاكُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يُلْتَمَسَ لِجَمِيعِهِمْ أَحْسَنُ المَخَارِجِ وَالمَذَاهِبِ، وَأَنْ يُذْكَرُوا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّخَارِجِ وَالمَذَاهِبِ، وَأَنْ يُذْكَرُوا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، وَيُظَنَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّاتِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّائِفَتَيْنِ أَحْسَنُ الظَّانِ ، وَيُعْتَقَدَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ عَلَى الحَقِّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِ (١) النَّبِيِّ صَالَمْهُ عَلَيْهِ وَبَعَيْهِ أَصْحَابِهِ فَضَلَاءٌ أَبْرَارٌ، شَهِدَ بِفَضْلِهِمُ الْقُرْآنُ العَظِيمُ وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْ وَضُولِ اللهِ صَالَمَهُ عَلَيْهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ رَسُولِ اللهِ صَالَمَهُ عَيْهِ وَيَطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ عُمَادُ اللهُ وَيَطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَمَّدُ اللهُ وَيُطَهِرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُعَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلَى آخِرِ الشّورَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسّنِقُونَ اللّهُ وَلَوْنَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالّذِينَ السّورَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسّنِقُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [النوبة: ١٠٠] الآيَة .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَ<sub>َاللَّ</sub>لَهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ: هُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأَقَارِبُهُ كَالعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. (التسهيل، ص ٦٦٠).



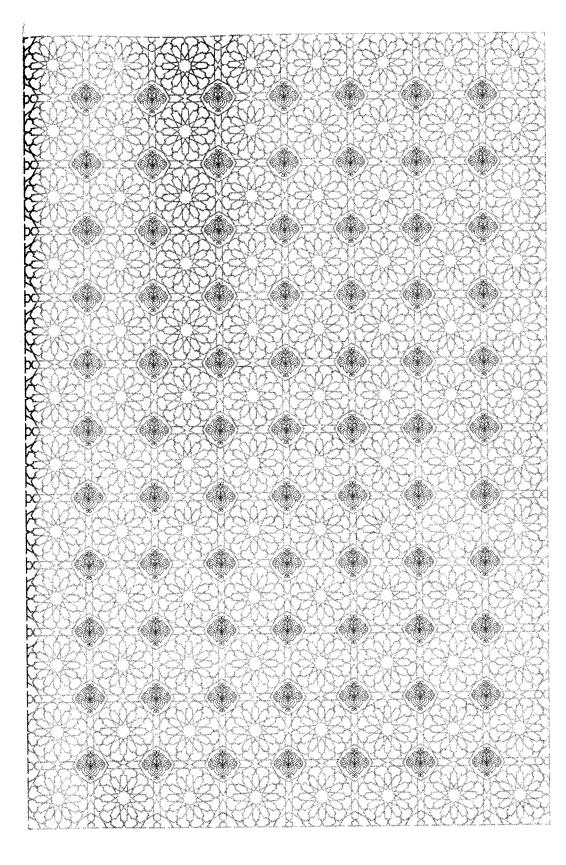



# الفَصِّيَّةُ الْأُولِيَّةُ فَيُلِيَّةً الْمُعَادِ

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي المَوْتَى ، وَيَحْشُرُ الخَلْقَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، وَقَدْ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ ، وَقَدْ نَطَقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَطَقَتْ بِهِ كُتُبُ اللهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ ، فَوجَبَ الإِيمَانُ بِهِ ، وَوَرَدَ فِي شَرِيعَتِنَا مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

\* الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْدِرُ عَلَى إِعَادَةِ الأَجْسَامِ بَعْدَ فَنَائِهَا، كَمَا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهُمَا فَنَائِهَا، كَمَا قَدَرَ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى ٓ أَنشَاهُمَا أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾ [يس: ٧٩] (١) ، وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ أَيَعْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى (٢) ﴿ أَيْ اللهَ عَالَى اللهَ عَالَى اللهَ عَالَى اللهَ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: هَذِهِ الآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ بَرَاهِينُ عَلَى الحَشْرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَ«النُّطْفَةُ» هِيَ نُطْفَةُ المَنِيِّ الَّتِي خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الإِلٰهَ الَّذِي قَدَرَ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ البَعْثِ. (التسهيل، ص ٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذَا تَوْبِيخٌ، وَمَعْنَاهُ: أَيَظُنُّ أَنْ يُتُرَكَ مِنْ غَيْرِ بَعْثٍ وَلَا حِسَابٍ وَلَا جَزَاءِ؟! فَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحَيِهِ بَتُمَ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. (التسهيل، ص ٩٤٦).



أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُمْنَى (١) [القيامة: ٣٦ ـ ٣٧] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدَرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهِيَ بِلَا شَكَ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، فَكَذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَ مِعْلَقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْقَى اللهَ عَلَى إلا اللهَ عَلَى اللهُ اللّذِي خَلْقَ اللّذِي خَلَقَ اللّذَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ مَوْتِ مِقْلِدٍ عَلَى أَن يُحْتَى اللّذَى خَلَقَ اللّذِي خَلْقَ اللّذِي خَلْقَ اللّذِي خَلْقَ اللّذَيْ اللهَ اللّذِي خَلْقَ اللّذَيْ اللّهُ اللّذِي خَلْقَ اللّذِي خَلْقَ اللّهُ اللّذِي خَلْقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيِي الأَرْضَ بِالمَطَرِ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُنْبِتُ فِيهَا الزَّرْعَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَكَذَلِكَ يُحْيِي الخَلْقَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا مَوْتِهِمْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: النَّطْفَةُ: هِيَ النَّقْطَةُ، وَ«تُمْنَى» مِنْ قَوْلِكَ: أَمْنَى الرَّجُلُ، وَمَعْنَى الآيَةِ الاسْتِدْلَالُ بِخِلْقَةِ الإِنْسَانِ عَلَى بَعْثِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آَنشَاَهَاۤ آوَلَ مَرَةٍ﴾ [يس: ٧٩]. (التسهيل، ص ٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾ أَيْ: الإِعَادَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنِ الْخِلْقَةِ اللهُ وَلَى، وَهَذَا تَقْرِيبٌ لِفَهْمِ السَّامِعِ وَتَحْقِيقٌ لِلْبَعْثِ؛ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ صَنْعَةً أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ أَسْهَلَ عَلَيْهِ ثَانِيَ مَرَّةٍ، وَلَكِنَّ الأُمُورَ كُلَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. (التسهيل، ص ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: الآيَةُ احْتِجَاجٌ عَلَى بَعْثِ الأَجْسَادِ بِخِلْقَةِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. ﴿ وَلَمْ يَعْنُ الْأَمْرِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ، فَالْمَعْنِيُّ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ كَيْفَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَأَحْكَمَ خِلْقَتَهَا، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى. (التسهيل، ص ٧٩٧).



ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ [الحج: ٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحْيَنَا بِهِ عَبْلُدَةً مَّيْمَتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ف: ١١].

وَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الحَشْرِ: ﴿وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كُلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَا كُلَمْحِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]،

### وَاعْلَمْ أَنَّ فِي البَعْثِ وُجُوهًا مِنَ الْحِكْمِةِ:

}<del>}</del>

مِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُقِيمَ الْحَقَّ وَيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَيْحَمَةِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لِلْبَيِّنَ لَهُمُ اللّهِ يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمُ كَانُوا كَذِينَ ﴾ [النحل: ٣٩].

وَمِنْهَا أَنَّ النَّاسَ مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، وَمُطِيعٌ وَعَاصٍ، فَيَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى لِيُجَازِي كُلَّ أَحَدِ بِعَمَلِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْزِى ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ [ابراهيم: ٥١].

وَلَوْلَا الْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ الْأُخْرَوِيُّ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ، فَإِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا سَوَاءٌ، وَرُبَّمَا يَكُونُ الفَاجِرُ وَالْكَافِرُ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ حَالًا، فَلَابُدَّ مِنْ دَارٍ يَظْهَرُ فِيهَا الفَرْقُ فِي الْجَزَاء، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾



[المؤمنون: ١١٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْمَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَٱلْهُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥].

)<del>-</del>

\*\* \*\* \*\*



## ٳڵڡ۬ڮٛڂؙێؚڵڮؙٵڵۺؖٵۮٚڹ ڣٵڮۅڹ قبل *وم الق*يامة

اعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ بَيْنَ المَوْتِ وَبَيْنَ يَوْمِ القَبْرِ . القَبْرِ . القَبْرِ . القَبْرِ . القَبْرِ . القَبْرِ . وَعَذَابُ القَبْرِ .

وَجَاءَ أَيْضًا ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ أَشْرَاطُهَا، فَمِنْهَا خُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعُ فَمِنْهَا خُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعُ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَفِى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. (القوانين الفقهية، ص ٣٥).

وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الصَّحَاحُ، منها قوله صَلَّاتُهُ عَيْهِ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقُولُانِ لَهُ: لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا الكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، إِلَّا الثَقَلَيْنِ». أَخرجه البخاري في الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.

+×**@{** 

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

}@**>** 

فَأَمَّا عَذَابُ القَبْرِ فَيدلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة، أَمَّا الكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَاقَ بِاللَّهِ عَلَيْهِا غُدُولًا تَعَالَى: ﴿ وَحَاقَ بِاللَّهِ فَرَعُونَ سُوَّ الْعَذَابِ ( اللَّهُ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُولًا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٥ - ٤٦] (١).

وَوَجْهُ الاحْتِجَاجِ بِهَا أَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْعَذَابِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَهَا: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: [٤٦]، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْعَذَابُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي الْقُبُورِ.

وأمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرةٌ صَحِيحةٌ (٢)، وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيَهِ وَسَلَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيُّ، وَعَائِشَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَعَائِشَةُ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: عَرْضُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَذَلِكَ مُدَّةُ البَرْزَخِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا وَرَدَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. (التسهيل، ص ٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) منها قوله صَّالِتَمْعَيْهُونَ مَّهُ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وقوله صَّاللهُ عَيْهُوسَلَمَّ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، إِمَّا إِلَى النَّارِ، وَإِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكُ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري في الرقاق، في الرقاق، عنوم القيامة في البخاري في الرقاق، باب عرض مقعد باب سكرات الموت؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.



هُرَيْرَةَ، وَخَرَّجَهَا أَئِمَّةُ المُحَدِّثِينَ كَمُسْلِمٍ وَالبُخَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالنَّسَائِيِّ، وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالنَّسَائِيِّ، وَقَدِ المُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا شُرُوطُ السَّاعَةِ فَوَرَدَتْ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَرَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحِيحَةِ، وَرَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مَا أَجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ مَا أَبُولُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكُلِمُهُمُ ﴾ [النمل: ٨٢] (١) .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وَذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُغْلَقُ بَابُ التَّوْبَةِ حِينَئِذٍ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالتَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا صَحَّتْ شُرُوطُهَا.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: خُرُوجُ الدَّابَّةِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَرُويَ أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَقِيلَ: هِيَ الجَسَّاسَةُ الَّتِي وَرَدَتْ الحَرَامِ، وَقِيلَ: هِيَ الجَسَّاسَةُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ تُكَلِّمُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ تُكَلِّمُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ تُكَلِّمُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ وَتَكَلِّمُهُمْ فِي الحَدِيثِ، ﴿ وَيَنَ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَقُولُ: أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالمِينَ. (التسهيل، ص ٦١٢).



# الفَحْيِّ اللَّهِ الْمُعَالِلَاتِ اللَّهِ الْمُعَالِلَاتِ اللَّهِ الْمُعَالِلَاتِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَّمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَّمِ المُعِلِمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِي المُعِلَّمِ المُعِمِي المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلْمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلَّمِ المُع

اعْلَمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرِيعَةِ ذِكْرُ أُمُورٍ تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا، فَمِنْهَا الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحِسَابُ، وَالقِصَاصُ، وَقِرَاءَةُ الإَيْمَانُ بِهَا، فَمِنْهَا الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحِسَابُ، وَالقِصَاصُ، وَقِرَاءَةُ الأَعْضَاءِ. الكُتُبِ بِالأَعْمَالِ، وَحَوْضُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً وَشَفَاعَتُهُ، وَشَهَادَةُ الأَعْضَاءِ.

فَأَمَّا الصِّرَاطُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ<sup>(۱)</sup> قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٣٣]، وَمِنَ السُّنَةِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ (٢٠) عَنِ النَّبِيِّ صَلِّلِهُ عَلَيْهِ رَوَاهَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَخَرَّجَهَا مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَأَهْلُ السُّنَةِ مِنَ الخَلَفِ.

<sup>(</sup>۱) وأيضا قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾[مريم: ٧١]. قَالَ ابْنُ جُزَيّ: المُرَادُ بِذَلِكَ جَوَازُ الصِّرَاطِ. (التسهيل، ص ٤٩٦)

<sup>(</sup>٢) منها قوله صَلَقَهُ عَيَهُ وَسَلَمَ: «يُضْرَبُ الجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ فَيَمُرُّ المؤْمِنُونَ كَطَرْفِ العَيْنِ، وَكَالَبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوشٌ فِي الرِيمان، باب معرفة طريق الرؤية.

**+**X€8{

وَأَمَّا المِيزَانُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] (١) ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ لِللَّهِ مِنْ ٱللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللَّهُ الْحَبَارُ (٢) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَلًا اللَّهُ مَا عَدُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُ عَائِشَهُ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ المُحَدِّدُونَ .

وَأَمَّا الحِسَابُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا وَصْفُ يَوْمِ القِيَامَةِ بِيَوْمِ الحِسَابِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنْسَعَلَنَهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوا لَيَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارُ (٣) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ عَلَيْهُمْ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو بَرَزَةَ الأَسْلَمِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ أَيْ: العَدْلَ ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ القِسْطُ وَهُوَ صِفَةٌ لِلْجَمْعِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ ، كَعَدْلٌ وَرِضَى ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ: ذَوَاتَ القِسْطِ . وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّ المِيزَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَقِيقَةٌ ، لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ وَعَمُودٌ ، تُوزَنُ فِيهِ الأَعْمَالُ ، وَالخِفَّةُ وَالغَقْلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَجْسَامٍ ، إِمَّا صُحُفُ الأَعْمَالِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ . وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ : إِنَّ المِيزَانَ عِبَارَةٌ عَنِ العَدْلِ فِي الجَزَاءِ . (التسهيل ، ص ٥٢٠) .

<sup>(</sup>٢) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ، بَابِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، بَابِ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ.

<sup>(</sup>٣) مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُذِّبَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الحِسَابِ. الجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابِ إِثْبَاتِ الحِسَابِ.

**+**>€{

وَأَمَّا القِصَاصُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْحَقِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِيَ ﴾ [الزمر: ٦٩]، وَمِنَ السُّنَةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ ، مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الكِتَابِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَكِيرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُغْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَايَلْقَنهُ مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ, بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: منشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنبَهُ, بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ١٩] الآية، وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَمِنَ أَوْ مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ ، وَخَرَّجَهَا الأَيْمَةُ ، وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا الْحَوْضُ فَهُوَ الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثِرَ ﴾ [الكوثر: ١]، وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارٌ كَثِيرةٌ (١) النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَخْبَارٌ كَثِيرةٌ (١) رَوَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ بَنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَأَبُو ذَرِّ، وَأَنَسٌ، وَعَائِشَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَأَبُو

<sup>(</sup>۱) منها قوله صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، زَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، كِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبُدًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ، بَابٍ فِي الحَوْضِ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الفَضَائِلِ، بَابٍ إِنْبَاتٍ حَوْضِ نَبِيِّنَا صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ.

•×**&**{

هُرَيْرَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ، وَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ الأَئِمَّةُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلرَّسُولِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلرَّسُولِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وَمِنَ السُّنَةِ أَخْبَارٌ (١) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَارٌ (١) رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَمَاعَةٌ : مِنْهُمْ حُذَيْفَةُ ، وَأَبُو هُرِيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو أُمَامَةَ ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ، وَعِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَهْلُ السُّنَةِ .

وَأَمَّا شَهَادَةُ الأَعْضَاءِ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَنْدِيهِمْ وَأَنْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠].

وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو

<sup>(</sup>١) منها قوله صَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَمُ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتُعَجَّلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي الْخُرَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ الْخَبَانُ وَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ، بَابِ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ؛ وَمُسْلِمٌ فِي الإيمَانِ، بَابِ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صَالِسَهُ عَيْدَوسَلَةٍ، وقوله صَلَّاتَهُ عَيْدَوسَلَةٍ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَاللَّهُ عَيْدَوسَلَةً فَلَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَيُسَمَّوْنَ: الجُهَنَّمِيِّينَ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ، بَابِ صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.



أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ رَضَالِلَهُعَنْهُ.

<u>}</u>

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ الَّتِي تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقَبْلَهُ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ وَصْفُهَا وَتَفْصِيلُ الأَحْوَالِ فِيهَا، وَتَرَكْنَا نَحْنُ ذَلِكَ اخْتِصَارًا لِأَنَّ قَصْدَنَا إِثْبَاتُ وُقُوعِهَا لَا غَيْرُ.

\*\* \*\* \*\*



# الفَهُونِينَ الْمُلَاثِينَ الْمُعِلَّى الْمُلَاثِينَ الْمُعَلِّى الْمُلَاثِينَ الْمُلَاثِينَ الْمُعَلِّمِ النار

اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الجَنَّةَ دَارَ نَعِيمٍ وَثَوَابٍ، وَجَعَلَ النَّارَ دَارَ عَيمُ وَثَوَابٍ، وَجَعَلَ النَّارَ دَارَ عَذَابٍ وَعِقَابٍ، فَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَدْخُلُهَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُغَابٍ، وَالمَشَارِبِ، وَالنِّسَاءِ، وَيُنَعَّمُونَ فِيهَا بِأَصْنَافٍ مِنَ النَّعِيمِ: مِنَ المَآكِلِ، وَالمَشَارِبِ، وَالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ، وَالخَدَمِ، وَالمَلابِسِ، وَالقُصُورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ:

مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحس: ٤٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَرَبُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢] إِلَى آخِرِ وَصْفِ الجَنَّةِ فِيهَا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ مَلَيْهُ وَسَلَمَ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى وَوَرَدَتْ فِي تَعَالَى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ هَذَا مِنَ النَّظَرِ بِالعَيْنِ، وَهُوَ نَصٌّ فِي نَظَرِ المُؤْمِنِينَ=

ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ فِي مَعْنَاهَا، رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البُجَلِيُّ ، وَصُهَيْبٌ ، وَابْنُ عُمَرِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ نَعِيمَ الجَنَّةِ دَائِمٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]، وقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، وَأَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي هَذَا المَعْنَى، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْ أَهْلِهَا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ .

وَأَمَّا النَّارُ فَيْدُخُلُهَا الكُفَّارُ وَالمُذْنِبُونَ، وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا بِأَصْنَافٍ مِنَ العَذَابِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبأ: ٢١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿جَـزَآءً وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّاۤ أَعۡتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ شُرَادِقُهَا﴾[الكهف: ٢٩] الآيَةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، وَوَرَدَ أَيْضًا فِي وَصْفِ ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ.

فَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَابُدَّ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا خُلُودًا دَائِمًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّكَمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]، وَقَوْلُهُ

<sup>=</sup> إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الآخِرَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ. (التسهيل، ص٩٤٤).

}@**>** 



تَعَالَى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٥] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَدَتِنَا آُولَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ .

وَأَمَّا المُذْنِبُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْفُو اللهُ عَنْهُ فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللهِ النَّارَ، وَيَدُلُّ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَصْفِ اللهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِذُنُوبِهِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ (٢) ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ جُزَيِّ: هَذِهِ الآيَةُ هِيَ الحَاكِمَةُ فِي مَسْأَلَةِ الوَعِيدِ، وَهِيَ المُبَيِّنَةُ لِمَا تَعَارَضَ فِيهَا مِنَ الآيَاتِ، وَهِيَ المُعْتَزِلَةِ وَالمُوْجِئَةِ، وَالقَاطِعَةُ بِالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالمُوْجِئَةِ، وَلقَاطِعَةُ بِالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالمُوْجِئَةِ، وَلقَاطِعَةُ بِالخَوَارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالمُوْجِئَةِ، وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ جُزَيّ: تَحْقِيقٌ: إِنَّمَا يَدْخُلُ مِنَ المُؤْمِنِينَ النَّارَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ سَبْعَةُ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ لَهُ ذُنُوبٌ، تَحَرُّزًا مِنَ المُتَّقِينَ. الثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ غَيْرَ تَائِبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ، فَإِنَّ التَّائِبَ مِنَ اللَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ ذُنُوبُهُ كَبَائِرَ؛ فَإِنَّ الصَّغَائِرَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَثْقُلَ حَسَنَاتُهُ، فَلَوْ رَجَحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ الصَّغَائِرَ تُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَثْفَلَ حَسَنَاتُهُ، فَلَوْ رَجَحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ وَلَوْ بِوَزْنِ ذَرَّةٍ نَجَا مِنَ النَّارِ، الخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ لَهُ النَّجَاةُ بِعَمَلِ سَابِقٍ، كَأَهْلِ وَلَوْ بِوَزْنِ ذَرَّةٍ نَجَا مِنَ النَّارِ، الخَامِسُ: أَنْ لَا يَشْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ، السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضُوانِ، السَّاجِسُ: أَنْ لَا يَشْفَعَ فِيهِ أَحَدٌ، السَّابِعُ: أَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ اللهُ. (القوانين الفقهية، ص٣٥- ٣٧).



بِرَحْمَةِ اللهِ وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الكِتَاب قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧] ، فَإِنَّهُ لَوْ خُلَّكَ فِي النَّارِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ثَوَابٌ عَلَى إِيمَانِهِ وَلَا عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وَمِنَ السُّنَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسٌ، وَحُذَيْفَةُ، وَعِمْرَانَ بْنُ الحُصَيْنِ، وَخَرَّجَهَا الأَئِمَّةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَتَأَوَّلُوا مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَخْبَارِ.

> \*\* \*\* \*\*



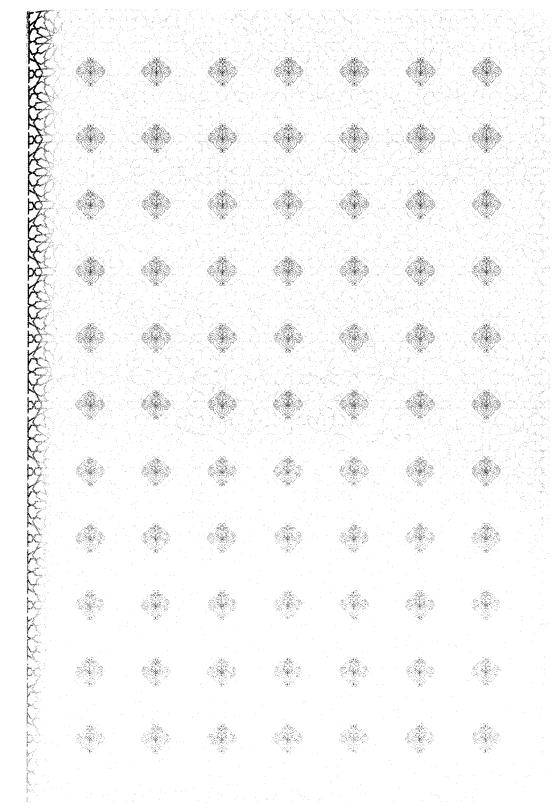

**∙**X&{

اعْلَمْ أَنَّ الإِيمَانَ أَصْلُ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنَّ تَصْحِيحَ الاعْتِقَادِ آكَدُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى العَبَادِ، فَعَلَيْكَ بِالجِدِّ فِي ذَلِكَ وَالاجْتِهَادِ.

وَهَا أَنَا أُوصِيكَ بِمَا يُقَوِّي يَقِينَكَ، وَيثَبِّتُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ دِينَكَ، وَأَحَذِّرُكَ مِمَّا يُزِيغَ قَلْبَكَ وَيُفْسِدُ نَظَرَكَ وَلُبَّكَ.

## فَأَمَّا الَّذِي أُوصِيكَ بِهِ فَأَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

\* الأَوَّلُ: تِلَاوَةُ القُرْآنِ العَظِيم، وَتَدَبُّرُ آيَاتِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ، فَهُوَ النَّدِي يُنَوِّرُ القُلُوبَ وَيَشْرَحُ الصَّدُورَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي يُنَوِّرُ القُلُوبَ وَيَشْرَحُ الصَّدُورَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى هُدًى وَرَحْمَةً وَنُورًا يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وَسَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى هُدًى وَرَحْمَةً وَنُورًا وَشِفَاءً وَتِبْيَانًا وَبُشْرَى وَبَصَائِرَ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَهُو حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، قَصَمَهُ اللهُ، وَهُو النَّهِ المَتِينُ، وَهُو النِّهُ اللهُ، وَهُو النِّهِ المَتِينُ، وَهُو النِّكِي اللهُ اللهِ المَتِينُ، وَهُو النِّكِ اللهِ المَتِينُ، وَهُو النِّكِي اللهَ تَزِيغُ بِهِ وَهُو النِّكِي اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ المَتَينُ اللهُ هُواءُ، وَلَا تَلْتِيسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى اللهَ هُو الرَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى كَثُرُو الرَّذِي وَلَا تَنْتَهِ الجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَبَا لَهُ مَا أَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

**+**>€8+

وَمَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

\* الثَّانِي: قِرَاءَةُ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وَمُطَالَعَةُ سِيَرِهِ، وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ، وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، فَإِنَّكَ سَتَطَّلعُ مِنْ حُسْنِ أَفْعَالِهِ وَحِكَمِ أَقْوَالِهِ عَلَى العَجَبِ العُجَابِ الهَادِي لِأُولِي الأَلْبَابِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا صَلَ صَاحِبُكُو وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا يَعُولُ ﴿ وَمَا عَوَىٰ ﴿ وَمَا عَوَىٰ اللهَ يَعْطِقُ عَنِ ٱلْمَوْكَ ﴾ [النجم: ١ - ٣] ، وقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُو ﴾ [آل عمران: ٣١] ، وقَالَ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ نُصُلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ ، وَسُنتِي ﴾ (٢).

\* الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أَخْبَارِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْحَابِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: البدعة بدعتان: بدعة هُدى، وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فهو في حيِّزِ الذمِّ والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المدح. فقوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» إنما أراد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السُّنة. (راجع النهاية، ج/ص١٠٦-١٠٧)

+>(8)

كَالنَّجُوم، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ " وَقَالَ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الفَرْقَةِ النَّاجِيَةِ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " ) وقَال الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " ) وقَال صَلَالَةٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " ) وقَال صَلَالَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " ) وقَال صَلَالَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، عَضُّوا عَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، عَضُّوا عَلَيْهَ إِللَّهُ وَاجِذِ " ) .

# وَأَمَّا الَّذِي أُحَذِّرُكَ مِنْهُ فَأَمْرَانِ:

\* الأَوَّلُ: الاشْتِغَالُ بِالعُلُومِ القَدِيمَةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ: كَالفَلْسَفَةِ، وَالتَّنْجِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ ـ فِي الغَالِبِ ـ مِمَّا يَضْعُفُ بِهِ الإِيمَانُ، وَيُظْلِمُ بِهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٨٩٥) ولم يصححه الحفاظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، ما جاء في افتراق هذه الأمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.

}:35



القَلْبُ، وَيُورِثُ صَاحِبَهُ البُغْضَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، مَعَ أَنَّهَا عُلُومٌ لَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَأَنَّهَا لَمْ يَأْتِ بِهَا المُرْسَلُونَ وَالأَنْبِيَاءُ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا لَبَعَثَ بِهَا رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ رَضَيَلِتُهُ عَنَهُ أَنْ تُطْرَحَ كُتُبُهَا خَيْرًا لَبَعَثَ بِهَا رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ أَنْ تُطْرَحَ كُتُبُهَا فِيها خَيْرٌ فَالَّذِي هَدَانَا إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْهَا».

\* التَّانِي: النَّظُرُ فِي الأُمُورِ المُشْكِلَاتِ، وَالاشْتِغَالُ بِالشَّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ، وَإِلاَشْتِغَالُ بِالشَّبْهَةِ وَالتَّشْكِيكَاتِ، وَذِكْرُ مَذَاهِبِ المُخَالِفِينَ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُبْتَدِعِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْخِلُ الشَّكَ فِي القُلُوبِ، وَيُزَلْزِلُ دَعَائِمَ اليَقِينِ، وَلِأَجْلِ هَذَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ الشَّارِعُ بِالإِمْسَاكِ عَنْ أُمُورٍ وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَالتَّفْتِيشِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ ال

وَقَدْ أَدَّبَ عُمَرُ رَضَيَلِيَهُ عَنْ سَأَلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَالأَئِمَّةُ يُنْكِرُونَ الكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ مَالِكُ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاءِ وَقَالَ: «السُّؤَالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ رَجُلَ سُوءٍ»، وَوَرَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يُحْتَاجُ لِلرَّدِّ عَلَى المُخَالِفِينَ وَإِبْطَالِ أَقْوَالِهِمْ. فَالجَوَابُ أَنَّ المُخَالِفِينَ عَلَى قِسْمَيْنِ: كُفَّارٌ، وَمُبْتَدِعُونَ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

**◆**X€

فَأَمَّا الكُفَّارُ فَقَدْ أَبْطَلَ القُرْآنُ أَقْوَالَهُمْ، وَبَيَّنَ افْتِرَاقَهُمْ وَضَلَالَهُمْ، وَبَيَّنَ افْتِرَاقَهُمْ وَضَلَالَهُمْ، وَهُوَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ فِي هَذَا إِلَى غَيْرِهِ.

\_ وَأَمَّا المُبْتَدِعُونَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْكِيَ أَقُوالَهُمْ وَلَا يَذْكُرَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا إِذَا ضُمَّتْ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ، فَحِينَئِذٍ يَشْتَغِلُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، كَمَا رَدَّ عَلِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَخِيلِيَهُ عَلَى الخَوَارِجِ لَمَّا انْتَشَرَ أَمْرُهُمْ.

وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَعَا أَئِمَّةَ المُتَكَلِّمِينَ كَأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِمَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - إِلَى الكَلَامِ فِي ذَلِكَ لِظُهُورِ طَوَائِفِ المُبْتَدِعِينَ فِي زَمَانِهِمْ.

فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ كَفَانَا اللهُ مُؤْنَتَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِهِمْ، لَا سِيَّمَا فِي بِلَادِنَا بِالمَغْرِبِ وَالأَنْدَلُسِ، فَلَا يَنْبَغِي فِي زَمَانِنَا أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَى مَذَاهِبِهِمْ وَلَا تُخْطَرَ عَلَى قَلْبٍ وَلَا سَمْعٍ لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي وَلَا تُخْطَرَ عَلَى قَلْبٍ وَلَا سَمْعٍ لِأَنَّهَا ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ؛ لِأَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا مِنْ وَدْعِهِمْ لَا مَعْنَى لَهَا مَعَ فَقْدِهِمْ، وَالمَضَرَّةُ الَّتِي فِيهَا مِنِ كَانَتْ فِيهَا مِنْ النَّهْيِ وَمُخَالَفَةِ السَّلَفِ وَظُلْمَةِ القَلْبِ ثَابِتَةٌ حَاصِلَةٌ لِمَنِ اشْتَغَلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَخْطُرُ عَلَى القَلْبِ خَطَرَاتُ، وَيُوَسْوِسُ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِ الإِنْسَانِ، وَيُلْقِي عَلَيْهِ إِشْكَالَاتٍ، فَمَا يَفْعَلُ مَنْ جَرَى لَهُ ذَلِكَ؟

فَالجَوَابُ أَنَّ هَذَا دَاءٌ قَدْ تَبَيَّنَ دَوَاؤُهُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَلِكَ

**₩** 

بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ:

\* الأُوَّلُ: الاَسْتِعَاذَةُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالإِلْغَاءُ عَنْ ذَلِكَ الخَاطِرِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ فَلِيمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَهُ إِللهِ وَلْيَنتَهِ ».

الثَّانِي: ذِكْرُ اللهِ؛ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلْمُ أَلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

\* النَّالِثُ: التَّفَكُّرُ فِي الأَدِلَّةِ وَالتَّذَكُّرُ لِلْبَرَاهِينِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَشَهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

\* الرَّابِعُ: سُؤَالُ عَالِمٍ سُنِّيٍّ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَـَكُوٓۤۤۤا أَهۡـلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمۡ لَاتَعۡلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

انْتَهَى مَا قَصَدْنَاهُ بِفَضْلِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَكْتُبَ لَنَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ أَجْرَ مَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ وَقَالَ بِالصِّدْقِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَنَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ أَجْرَ مَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ وَقَالَ بِالصِّدْقِ، وَأَنْ يَرْيَدَنَا إِيمَانًا وَيَقِينًا، وَيَجْعَلَ فِي صُدُورِنَا مَعَ مَعْرِفَتِهِ نُورًا مُبِينًا.



وَنَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ دَلَّنَا عَلَى اللهِ وَأَرْشَدَنَا إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ جَزَاهُ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَتَوَفَّانَا عَلَى مِلَّتِهِ، مُسْتَمْسِكِينَ بِسُنَّتِهِ، بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده في اليوم الثامن والعشرين من شهر الله ذي القعدة الحرام عام إحدى وثمانين وتسعمائة على يد المذنب الراجي رحمة ربه محمد بن الحسن بن الحسن النظيفي في بلاد مراكش وكتبه للفقيه الأجل سيدي أحمد بن أحمد الثقليتي العادل ولمن شاء بعده،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آمين آمين

والمخروت كرالعنا وبق

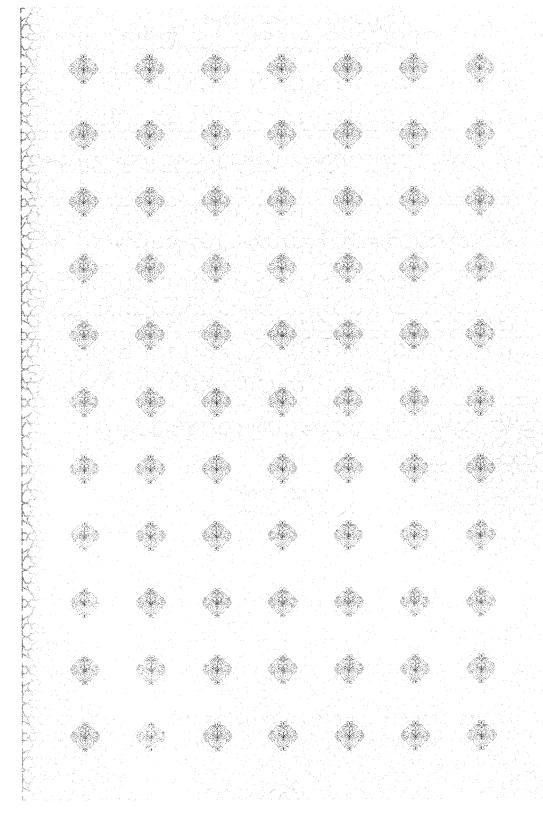



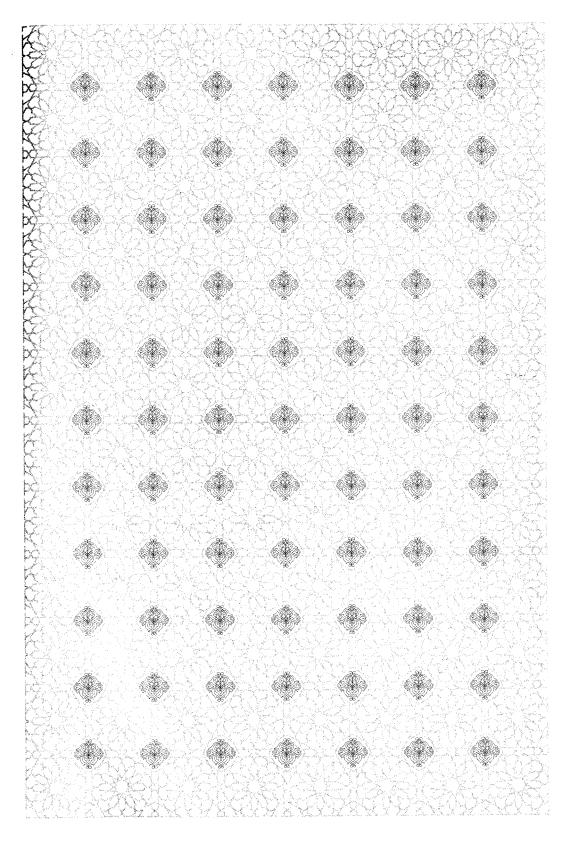

)<del>-</del>3%+



# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                                      | السورة ورقم الاية                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن               |
| يِّن مِّثْلِهِ ۽ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْرٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ ا           |
|                                                             | إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣]                                                        |
| مُ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ١٠٣٠٠٠٠٠                | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُ        |
|                                                             | ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ال                        |
| ۸۲                                                          | ﴿ وَأَلَّهُ يَخْنَفُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ١٠٥]                             |
| ξξ                                                          | ﴿وَقَالُوا أَتَّحَٰ ذَاللَّهُ وَلَدًّا ﴾ [البقرة: ١١٦]                                       |
| ٧٣                                                          | ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩]                               |
| مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ      | ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْمَنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِــُ |
|                                                             | وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِ                        |
| ٧٩ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| 77                                                          | ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] ٠٠٠                            |
| ٢٦                                                          | ﴿ لَأَيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                                            |
| > وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ     | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيتِ نَ مُبَشِّرِينَ              |
| 78                                                          | لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣] .                       |
| ٥٨                                                          | ﴿ لَا تَأْخُذُهُ. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                        |
|                                                             | ﴿ اللَّهِ مُ الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                                     |
|                                                             | ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]                                            |





| الصفحة                                                                    | السورة ورقم الآية                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ο ξ                                                                       | ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰكُ لِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٨٤                    |
| ﴾ [آل عمران: ٥] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      | ﴿ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰ ۗ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـَ مَاۤ هِ |
| . كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ [آل عمران: ٧] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     | ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِـ،               |
| لَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو ﴾ [آل عمران: ٣١] ١٠٨٠٠٠٠٠٠             | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبْكُمُ ال    |
| إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥]                                                    | ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ        |
| كُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُكُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] ٤٥      | ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَ          |
| هِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۗ   | ﴿ يَتَأَهَّلُ الْكِتَكِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرُهِ                 |
| ٧٩                                                                        | [آل عمران: ٦٥] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| ن كَانَ حَنِيفًا مُُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾             | ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِكِ       |
| ۸٠                                                                        | [آل عمران: ٦٧]                                                         |
| هِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (﴿ يَكُمْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ | ﴿ يَتَأَهُ لَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ            |
|                                                                           | ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾  |
| كُم مِن كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ                         |                                                                        |
|                                                                           | مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُۥ﴾         |
| هُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ٦٦٠          |                                                                        |
|                                                                           | ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ﴾ [النساء: ٤٦]                                  |
| 1.8                                                                       | ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]             |
| الِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠                             |                                                                        |
|                                                                           | ﴿خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧]                              |
|                                                                           | ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطُكَاعَ بِ                |
| بُسُلِهِ، وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾           | ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِهِكَتِهِ ـ وَكُنُبِهِ ـ وَرُ        |
| ۸۳                                                                        | [النساء: ١٣٦]                                                          |

| 1   | <u> </u> |
|-----|----------|
| ) ( | 0%       |

| الصفحة                                                                                            | لسورة ورقم الآية                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| كَنْ شُبِّهَ لَهُمَّ ﴾ [النساء: ١٥٧] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             | ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِ   |
| مًا ﴾ [النساء: ١٦٤]                                                                               | ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيا       |
| نَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] ٢٥٠٠       | ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِبِ      |
| َـُــُـُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَــُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ | ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعَ            |
| وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلُهُمْ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١] ٤٤٠٠٠٠٠ ع             |                                           |
| ن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢] ٤٤ ٠٠٠٠             | ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَر          |
| . جَانَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ                                 | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ              |
| وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥]                                                           | نُغَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ                 |
| لُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَكُم ﴾ [المائدة: ١٧] ٤٥٠٠٠٠٠٠ ٤٥                  | ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَا            |
| يلَ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧٧]٧٧                                     | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكْبَنِي إِسَّرَاهِ |
| نَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثُلَاثَةٍ ﴾ [المائدة: ٧٣] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     | ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِ     |
| رْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْـالِهِ ٱلرُّسُـلُ وَأُمُّهُۥ                            | ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبِّثُ مَ                |
| لَانِ ٱلطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٧٥]                                                                  | صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُ                   |
| ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنُّظُلُمَاتِ وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا            | ﴿ اَلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ      |
|                                                                                                   | بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنع          |
| أَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الأنعام: ١١] ٣٥٠٠٠٠                           |                                           |
| بَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |                                           |
| تِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً ﴾ [الأنعام: ٦٣] ٣٨٠٠٠٠٠٠٠               |                                           |
| كِبًا قَالَ هَلْذَارَتِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦]. ٢٩        |                                           |
| ى فَطَرَ ٱلسَّمَوُوتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩] ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |                                           |
| مُّلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤] ٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |                                           |
| كَالْمُتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]٨٢                                                                    | ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَا  |

| الصفحة                                                                                                         | السورة ورقم الآية                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ                                                                  | ﴿ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ                                                                                                                         |
| ٦٥                                                                                                             | يَوْمِكُمُ هَلْذًا ﴾ [الأنعام: ١٣٠]                                                                                                                                                                    |
| مَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنيْهَا                                                                 | ﴿ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ۚ لَمْ تَكُنَّ ءَا                                                                                                             |
| 90                                                                                                             | خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]                                                                                                                                                                               |
| ξ·                                                                                                             | ﴿ قُلَّ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]                                                                                                                      |
| ٩٧                                                                                                             | ﴿ وَالْوَزْنُ يُومَيِنِ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨]                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>أَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ</li> </ul>                                                       | ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّينَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ                                                                                                                           |
| ٧٤                                                                                                             | وَٱلْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]                                                                                                                                                                        |
| راف: ۱۵۸] ۲٦.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                              | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأء                                                                                                                             |
| مُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا                                                             | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَكَ                                                                                                                 |
| ٣٧                                                                                                             | يكَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]                                                                                                                                                                                 |
| ٧٥                                                                                                             | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ لَخُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]                                                                                                                                |
| عراف: ۱۹۶]٠٠٠٠٠٠٠٠ کي                                                                                          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾[الأ                                                                                                                              |
|                                                                                                                | ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَعِينًا                                                                                                            |
|                                                                                                                | ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِينٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِ                                                                                                               |
| •                                                                                                              | ﴿ إِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنصُمْ سَيِّعَاتِكُمْ                                                                                                                  |
| ^~                                                                                                             | ﴿ فَأَحِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]                                                                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| و على اللَّذِينِ كَلِهِ عَلَى اللَّذِينِ كَلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلَّهُ لَكُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ<br>﴿ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا كُانَتِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ |
| ٠                                                                                                              | ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى النوبة: ٣٣]                                                                                                     |
| عُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ                                                                     | ﴿ وَٱلسَّنبِ قُونَ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِدِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّــَا                                                                                                              |
| ۸٦ ٢٨                                                                                                          | وَرُضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]                                                                                                                                                                       |
| بُ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                                                           | ﴿ فَالُوا ٱتَّخَكَ ٱللَّهُ وَلَدُأً سُبْحَنَةً. هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا وِ                                                                                                                            |
| ٤٦                                                                                                             | [يونس: ٦٨] ٦٨                                                                                                                                                                                          |



| الصفحة                                         | السورة ورقم الآية                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [يونس: ١٠٣]                           |
| لَا قُوۡمُكَ مِن قَبُلِ هَلٰذَا﴾ [هود: ٤٩] ٢٨٠ | ﴿ قِلْكَ مِنْ أَنْبَآ الْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعَلَّمُهَاۤ أَنتَ وَأَ    |
| ٥٤                                             | ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]                                         |
| ٥٢                                             | ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]                                                     |
| لَأُكُلِ ﴾ [الرعد: ٤] ٥١ ٠٠٠٠٠٠٠               | ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱ                       |
| تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨] ١١٢ ٠٠     | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَنِ ۚ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلاَّ بِذِكْرِ ٱللَّهِ |
| γγ                                             | ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآا مُو يُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]                                |
| ٣٧                                             | ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]                  |
| 91                                             | ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَا كُسَبَتْ ﴾ [براهيم: ٥١]                            |
| ٦٩                                             | ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]            |
| 1.7                                            | ﴿ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]                                         |
| لحجر: ٩٢ _ ٩٣]                                 | ﴿ فَوَرَبَاكَ لَنَسْتَكَنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ا         |
| ك ﴾ [النحل: ٢ _ ٣] ٦                           | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّهَ قِنَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُورَ              |
|                                                | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:                     |
| مُ كَانُوا كَنْدِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٩] ٩١        | ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُ |
| ,                                              | ﴿ فَسَتَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] .               |
| ٥٢                                             | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢]                                    |
| ره : ۷۷                                        | ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفَّرَبُ ﴾ [النح           |
| 1 • V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]                 |
|                                                | ﴿ وَكُلُّ إِنسَانٍ ٱلْزَمَنَاهُ طَكَيْرِهُۥ فِي عُنْقِيهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ      |
| ٩٨                                             | [الإسراء: ١٣] ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| 78                                             | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]                    |

| الصفحة                                                                                     | السورة ورقم الآية                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| إِذًا لَّا بُنَغَوَّا ۚ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢] ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠           | ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَلَهُ ءَالِمَةٌ كُمَّا يَقُولُونَ |
| مُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]                                                                     | ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُ         |
| لْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱ                |
| الإسراء: ٨٨]                                                                               | كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾[                  |
| يَنَا ﴾ [الكهف: ٢٨]                                                                        | ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرٍ   |
| رِبِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           | ﴿إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ     |
| لْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِمْ ﴾ [الكهف: ٥١] ٣٠                                         | ﴿مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱ            |
| گُ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٩]                                                                     | ﴿وَقَدُ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَلَا             |
| لْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْتًا ﴾ [مريم: ٤٢] ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |                                                        |
| ی ﴾ [مریم: ۲۷]                                                                             | وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاً هُدُهُ         |
| ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ۚ ءَاتِي ٱلرَّمْيٰنِ عَبْدًا ﴾          | ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا    |
| ٤٦                                                                                         |                                                        |
| ٥٩[٥                                                                                       | ﴿عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:                     |
| 09[07:4                                                                                    | ﴿لَايَضِـلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [ط                    |
| لَى عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ لَيْكُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا     | ﴿ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَرْ             |
| ۸٣ ٠٠٠٠٠                                                                                   | يَفَّتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ ـ ٢٠] ٠٠                  |
| اللهُ لَفُسَدَنّا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |                                                        |
| يَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] ٧٧ ، ٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             | ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُو        |
| أبياء: ٢٦] ٢٦٠                                                                             | ﴿بَلِّ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأ                      |
| الأنبياء: ٢٨]                                                                              | ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ﴾ [             |
| كَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]                                                                    |                                                        |
| أُجُوبُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]٩٥                                                                 |                                                        |



**€** 

| المُوتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزِلْنَا عَلَيْهِمَ الْمَاتَةُ اَهْتَرَتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِ رَفِيجٍ ﴾ [الحج: ٥] ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| هيج ﴾ [الحج: ٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصفحة                                                       | السورة ورقم الآية                                                                       |
| هيج ﴾ [الحج: ٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ                       | ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 (**                                                       | بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥]                                                                     |
| الله المسكيم  | ﴾ [الحج: ٤٢ _ ٤٤]۴                                           | فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿                |
| العند عَلَقَهُ أَيْكُمْمُ إِنْرَهِيمُ اللّهُ اللّهِ مِن سُلَكُلَةِ مِن طِينِ ﴿ المؤمنون: ١٢]  ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَكَلَةِ مِن طِينِ ﴿ المؤمنون: ١٢]  ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَكَلَةِ مِن طِينِ ﴿ المؤمنون: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ثُرُّ إِلَكُمْ يَوْمُ مُلْفَعَةً فَ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَنَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ثُرُّ إِلَّكُمْ يَوْمُ الْعَنْونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ثُرُّ إِلَكُمْ يَعْدُ ذَلِكُ لَمِيمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] إلَى قَوْلِهِ ﴿ ثُمُ اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَاتَ مَعَمُهُ مِنْ إِلَكُمْ إِلَيْهُ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ مِمَا خَلَقَ الْمَوْمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ٤٣ عَمْمُ مِن اللّهُ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ مِمَا خَلَقَ اللّهُ مِن وَلِهِ وَمَا كَاتَ مَعَمُّهُ مِنْ اللّهُ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ اللّهِ مِمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَاتُ مَعَمُّهُ مِنْ اللّهُ إِذَا لَدَعْنَا أَلَاهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَاتُ مَعَمُّونَ ﴾ [المؤمنون: ١١] ٤٣ عَمْمُ وَلَوْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا المؤمنون: ١٩] ٤٣ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١] ٩٩ وَمَا عَلَقُ مُن الْمَاهُ مِن وَلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مَلِكُمْ إِلْمَاكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ مِنْ الْمُونُ الْمَاهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْمَا الْمُؤْمُ وَلُولِهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَوْلَ مِنْ وَلَوْكَ مُنَا اللّهُ وَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَانَ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَوْلَ مَا اللّهُ عَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُونُ وَلَوْلُولُ مِنْ وَلَوْلَ مَا اللّهُ وَلَوْلُ كُلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه | ِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣] ٢٣٠٠٠                       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلُّقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ          |
| ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَنَاقِ مِن طِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٢] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَنَاقِ مِن طِينِ ﴿ أَنَّهُ مَعَلَنَهُ نَطَفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ أَنَّ مُ خَلَقَنَا الْعَلْقَةَ مُصْفَحَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَّكُمْ يَوْمَ وَلَهُ عَلَقَةُ لَكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] ﴿ لَمُ مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] ﴿ لَا مُعْضَلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مُعْضَلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | 00                                                           | ﴿ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]                                             |
| ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَنَاقِ مِن طِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٢] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَنَاقِ مِن طِينِ ﴿ أَنَّهُ مَعَلَنَهُ نَطَفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ أَنَّ مُ خَلَقَنَا الْعَلْقَةَ مُصْفَحَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَّكُمْ يَوْمَ وَلَهُ عَلَقَةُ لَكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] ﴿ لَمُ مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٩] ﴿ لَا مُعْضَلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] ﴿ لَا مُعْضَلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | va                                                           | ﴿قِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزَهِي مَ ﴾ [الحج: ٧٨]                                            |
| عُلَمْهُ عَلَقَهُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَدَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إِلَى قُوْلِهِ: ﴿ ثُرُّ إِلَّكُمْ يَوْمَ  عِبْدَمَةِ بَّعَمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                         |
| عُلَمْهُ عَلَقَهُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَدَةً ﴾ [المؤمنون: ١٦] إِلَى قُوْلِهِ: ﴿ ثُرُّ إِلَّكُمْ يَوْمَ  عِبْدَمَةِ بَّعَمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَقَنَا | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينٍ ﴿ إِنَّكُ أُمَّ جَعَلْنَاهُ أَ |
| قِيدَ مَةِ تُبْعَ نُوكِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |
| (مَا اَتَخَدُ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهُ بِمَا خَلَقَ عَلَمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٧                                                           | / 1/01                                                                                  |
| المؤسّسة على بعض المؤسّسة على بعض المؤسّسة المؤ | Υν                                                           | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥]                           |
| المؤسّسة على بعض المؤسّسة على بعض المؤسّسة المؤ | إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ                   | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَاثٍ                      |
| الْيُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤] ٩٩ أَوَاتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لاَ يَغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣] ٧٥ أُولَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ الَّذِيّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠] . ٣٥ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠] . ٣٥ أَوْهُو اللّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ السَّبُا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٠] ٥٦ ﴿ وَتَوَكِّلُ عَلَى النَّهِ الذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١]                                      |
| الْيُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤] ٩٩ أَوَاتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لاَ يَغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣] ٧٥ أُولَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ الَّذِيّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠] . ٣٥ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠] . ٣٥ أَوْهُو اللّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ السَّبُا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٤٠] ٥٦ ﴿ وَتَوَكِّلُ عَلَى النَّهِ الذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴾ [المؤمنون: ١١٥]٩٩                                          | ﴿ أَفَكِيدَ بَتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لَا تُرْجَعُونَ  |
| ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَىٰ لَقَرْيَةِ آلَيْ آَمُطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ آفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ١٥] ٥٠ ٥٠ ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَىٰ لَقَرْيَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                         |
| ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَىٰ لَقَرْيَةِ آلَيْ آَمُطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ آفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا ﴾ [الفرقان: ١٥] ٥٠ ٥٠ ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَىٰ لَقَرْيَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                         |
| ﴿ وَهُو اَلَذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥]٥ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى الْمَحِيّ اللَّهِ عَلَى الْمَحِيّ اللَّهِ عَلَى الْمَحِيّ اللَّهِ عَلَى الْمَحِيّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                         |
| وْ عَالَلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٠] ٢٣ ٥٥ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطِرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                         |
| وُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٣                                                           | ﴿ وَتَوَكَّلُّ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]                       |
| وُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن ﴾ [النمل: ٥٩ _ ٦٠] ٣٣٠٠٠٠٠٠                                | ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُصْطِّرَ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢]                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٣                                                           | •                                                                                       |





| الصفحة                                                        | السورة ورقم الآية                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦] ٨٠٠٠٠٠٠              | ﴿ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ إِسْرَهَ مِنَ أَكْثَرُ ٱلَّذِ  |
| ، تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل: ٨٦] ٩٥                              | ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ |
| ٠٦ ، ٣١                                                       | ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٨٨                         |
| ىكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ٣٨]٣٥                                   | ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَ                            |
| خَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ           | ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَ                |
| ٣٤                                                            | ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾[العنكبوت: ٤٠].                             |
| وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾         | ﴿ وَلَهِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ                        |
| ٣٣                                                            | [العنكبوت: ٦١]                                                                    |
| ۲٦[۲                                                          | ﴿ وَمِنْ ءَايُنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٠                     |
| ، عَلَيْتِهِ ﴾ [الروم: ٢٧]                                    | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ             |
| طَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] ٣٦٣٠                    | ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَا              |
| الروم: ٣٣]الروم: ٣٨                                           | ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْاْ رَبُّهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ﴾ [ا         |
| يُونِهِ ﴾ [لقمان: ١١] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن مَ                |
| [لقمان: ۲۸] ۲۸                                                | ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾                     |
| 00                                                            | ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴾ [السجدة: ٧]                         |
| كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥] ٩١٠٠٠٠            | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا               |
| ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ٨٦٠٠     | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلُ                     |
| ٦٦[٤٠                                                         | ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِينَ ﴾ [الأحزاب: ﴿              |
| سَا بِهِ - ثَمَرَتِ تُحْنَلُفًا أَلُوانُهُا ﴾ [فاطر: ٢٧]. ٥٠. | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجُ              |
| مْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾    | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ               |
| 1.7                                                           | [فاطر: ٣٦]                                                                        |





| الصفحة                                                                  | السورة ورقم الآية                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| لَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَ لَهُمْ شِرْكُ فِي | ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا ٓءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱلْ        |
| <b>{+</b>                                                               | ٱلسَّمَوَكِ ﴾ [فاطر: ٤٠]                                                     |
| وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤] ٥٨                                     | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ              |
|                                                                         | ﴿ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ٧٩              |
| 97                                                                      | ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]                     |
| عَمْلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥ _ ٩٦]                                          | ﴿ قَالَ أَنَعَبُٰدُونَ مَا لَنَحِتُونَ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا ذَ |
|                                                                         | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ. يَن    |
| _                                                                       | مُ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرَّا ثُوَّ يَجْعَلُهُ. حُطَامًا ﴾               |
|                                                                         | ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ      |
|                                                                         | بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُنْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَهِ [الزمر: ١                    |
| ٩٨                                                                      | ﴿وَقَضِىَ بَيْنَهُم بِٱلۡحَقِّ﴾ [الزمر: ٦٩]                                  |
| يَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافه: ٤٦-٤٥] . ٩٤               |                                                                              |
|                                                                         | ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱشَدَّ           |
| -                                                                       | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْتَبُرُ مِنْ خَلْهِ                   |
|                                                                         | ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانَّا   |
|                                                                         | ﴿ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُو                      |
| 0 *                                                                     | نَعَّبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]                                                    |
| نِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾        | ﴿ وَإِنَّهُ ۥ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَطِلُ مِنْ بَيْرٍ        |
| 7                                                                       |                                                                              |
| 🏓 [الشورى: ١١] ٥٩                                                       | ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَنَى مُنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ                  |
| ﴾ [الشورى: ٤٩]                                                          |                                                                              |
| 1.7                                                                     | ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوْتَ ﴾ [الدخان: ٥٦]                             |



#### السورة ورقم الآية الصفحة ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَآءَمَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١] ٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَغَنَّوُكِ ﴾ [الجاثية: ٣٥] ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِىَ الْمَوْتَىٰ ۚ كِلَهُ ﴾ [الأحقاف: ٣٣] ...... ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: ٢٧] ........... ﴿ أَفَاكُرْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآ ِهِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا ﴾ [ق: ٦] ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ وَأَحْيَلْنَا بِهِ ۽ بَلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١]..... ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكَا ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ [ق:٣٨] ٥٨٠ ﴿ وَفِي ٓ أَنَفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥] ....٣٠ ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ ۚ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ﴿ يُنْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٣] ١٠٨٠٠٠ ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] ..... ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمَّنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَأَمَّ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨ \_ ٥٩] .... ٣٣ ... ﴿ فَسَيِّتْمْ بِأُسْمِ رُبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] ....٣٣ ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَيْحِيء وَيُعِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢] ٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ﴿ وَيَقُولُونَ فِي ٓ أَنفُسِهُم ﴾ [المجادلة: ٨] ....... ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِيآهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُثْنُمْ صَدِقِينَ لَيْ } وَلا يَنْمَنَّوْنُهُ أَبَدًّا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَإِن ﴾ [الجمعة: ٦ \_ ٧] .....





### \*X\$(

| الصفحة                                                                                  | السورة ورقم الآية                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| و فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ( اللهُ مُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّيْنِ | ﴿ مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتِ                   |
| ﴿ [الملك: ٣ _ 3]                                                                        | يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ              |
| ٥٦                                                                                      |                                                                    |
| ٧٣                                                                                      |                                                                    |
| ٩٧ [٣٥                                                                                  |                                                                    |
| قة: ۱۹ ]                                                                                |                                                                    |
| الرُّشْدِ فَتَامَنَا بِهِۦ﴾ [الجن: ١ - ٢] ١٠٧٠٠٠٠٠٠٠                                    |                                                                    |
| الجن: ٩] ٧٤                                                                             |                                                                    |
| [القيامة: ٢٢ _ ٢٣]                                                                      |                                                                    |
| ئُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ يُمِّنَىٰ ﴾ [القيامة: ٣٦ _ ٣٧]                                | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ إِنَّ الْمَوْ لِلَّا |
| مْ يَكُن شَيْتًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] ٣٠                                          | ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَنَا        |
| سان: ۱۲]                                                                                | ﴿ وَجَزَعَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإن           |
| Y7                                                                                      |                                                                    |
| Y7                                                                                      | ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [النبأ: ١٦]                     |
| 1.7                                                                                     |                                                                    |
| 1.7                                                                                     |                                                                    |
| YV[Y                                                                                    | ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرُ ٱلسَّمَآهُ﴾ [النازعات: ٧         |
| يْحُ﴾ [النازعات: ٣٢ _ ٣٣]                                                               |                                                                    |
| مطففين: ١٤]١٩                                                                           | ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [ال     |
| اق: ۸]                                                                                  |                                                                    |
| تَــرَهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧]                                                                |                                                                    |
| ي ﴾ [الفيل: ١]                                                                          | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ            |
| ٩٨[۱                                                                                    | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَى ﴾ [الكوثر:                         |
| Ψ9[                                                                                     | ﴿ قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحِكُ ﴾ [الإخلاص: ١                          |

)<del>-</del>



# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة                                                      | الحديث                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦                                                          | «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ»                                 |
| أُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ»                                 | «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ         |
| ٧٣                                                          | «إِنَّ اللهَ اخْتَارَ مِنَ البَشَرِ آدَمَ»                                 |
| 1.9                                                         | «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»         |
| 1.9                                                         | «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»                         |
| نْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ | «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَ            |
| وا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»                                | الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّ               |
|                                                             | ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَا-         |
| 117                                                         | «مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ»              |
| \•\V                                                        | «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبُر مَا بَعْدَكُمْ         |
| مَا: كِتَابُ الله ، وَسُنَّتِي »١٠٨                         | «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ         |
| مِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،       | «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْ<br> |
| ۸۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     | حُلْوِهِ وَمُرِّهِ»                                                        |
| نَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي      | «زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَ              |
| Yo                                                          | مِنْهَا»                                                                   |



| الصفحة | الحديث                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | «وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»                                     |
| Λξ     | الأَهُانُ أَنْ مَا مِنْ أَنْ الْأَرْ أَنْ مِنْ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْ |
| Λξ     | «يَأْبَى اللهُ وَالمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»                                                            |
| ۸٥     | الأثناء الآن ومن أن المرابع                                                                                    |
|        | «نُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُه مًا»                                                                            |

\*\* \*\* \*\*

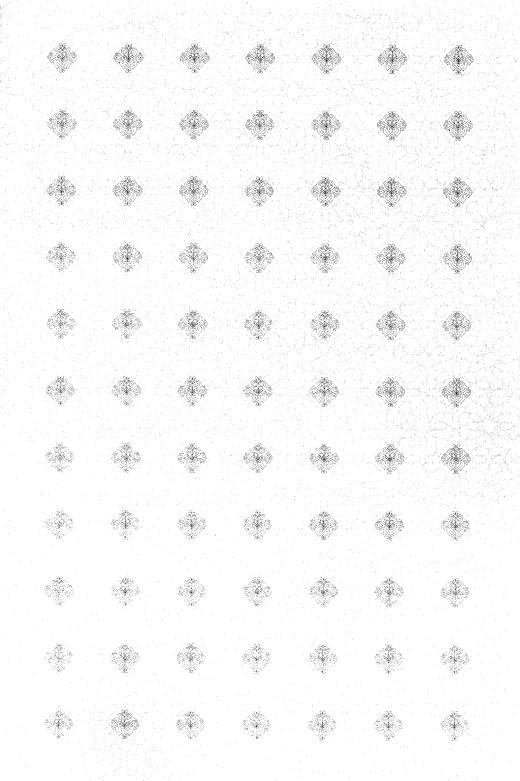



### فهرس الموضوعات

| الصفحة                                         | الموصوع                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| o                                              | مقدمة المحقق                                                     |
| ٩                                              | ترجمة موجزة للإمام أبي القاسم بن جزي .                           |
| ١٥                                             | صور المخطوط المستعان به                                          |
| ۲۱                                             | مقدمة المصنف                                                     |
| تِ                                             | القَاعِدَةُ الأُولَى فِي الكَلامِ فِي الإِلْهِيَّا،              |
| ۲٥                                             | الفَصْلُ الأُوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ اللهِ تَعَالَى         |
| لْآيَاتِ فِي أَنْوَاعِ المَوْجُودَاتِ ٢٥٠٠٠٠٠٠ | _ المَسْلَكُ الأَوَّلُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا نَصَبَهُ مِنَ الْ   |
| ٣٤                                             | _ المَسْلَكُ الثَّانِي: الاسْتِدْلَالُ بِأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ |
| بِهِ الفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ ٢٦                | _ المَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ اللهِ تَعَالَى تَشْهَدُ   |
| ٣٩                                             | الفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّوْجِيدِ                             |
| ٣٩                                             | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                             |
| ξ •                                            | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                             |
|                                                | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                            |
| ٤٢                                             | ـ الوَجْهُ الرَّابِعُ                                            |
| ٤٣                                             | مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى:                       |



#### فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                  | الموضوع                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ξο((a                                                   | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ عِيسَى وَلَدُ اللهِ     |
| ξο                                                      | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                  |
| ξο                                                      | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                  |
| ٤٦                                                      | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                 |
| ٤٦                                                      | ـ وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ                                              |
| جُ ابْنُ مَرْيَمَ»                                      | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيـ     |
| ٤٦                                                      | ـ الأُوَّلُ                                                           |
| ٤٦                                                      | ـ الثَّانِي                                                           |
| ٤٦                                                      | ـ القَّالِثُ                                                          |
| ٤٧                                                      | ـ الرَّابِعُ                                                          |
| يَّةً"                                                  | الدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالِثُ ثَلَاثَ |
| ٤٧                                                      | ـ الأُوَّلُ                                                           |
| ٤٧                                                      | ـ الثَّانِي                                                           |
| ξγ                                                      | ـ الثَّالِثُ                                                          |
| لَى بُطْلَانِ دِينِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: ٤٨٠٠٠ | مَسْأَلَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى عَبَدَةِ الأَصْنَامِ وَالدَّلِيلِ عَ    |
| ٤٨                                                      | ـ الأُوَّلُ                                                           |
| ٤٨                                                      | ۔ النَّانِي                                                           |
|                                                         | ـ القَّالِثُ                                                          |
| <b>{9</b>                                               | الرَّابِعُ                                                            |
|                                                         | مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى المَجُوسِ وَالدَّلِيلِ عَلَى           |
| ٤٩                                                      | _ الأُوَّلُ                                                           |

| الصفحة                                              | الموضوع                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩                                                  | ـ الثَّاني                                                                    |
| ٥٢                                                  | الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِ الله تَعَالَى                      |
| ٥٢                                                  | الدليل عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْجُه                              |
| ٥٢                                                  | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                          |
| ٥٣                                                  | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                          |
| 00                                                  | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                         |
| ۰٦                                                  | مَسْأَلَةٌ: فِي الأَسْمَاءِ الحُسْنَى                                         |
| ٥٨                                                  | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى                             |
| ٥٩                                                  | تَنْبِيهُ وَنَصِيحَةٌ: في أَلْفَاظ يُوهِمُ ظَاهِرَهَا التَّشْبِيهَ            |
| لَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ ٢١٠٠٠٠           | القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الكَلامِ فِي الأَنْبِيَاءِ وَاللَّلْئِكَ         |
| ٦٣                                                  | الفَصْلُ الأُوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ                               |
| ٦٣                                                  |                                                                               |
| ٦٣                                                  |                                                                               |
| ٦٤                                                  | ـ الوَجْهُ الثَّانِي:                                                         |
| ٦٤                                                  | ـ الوَجْهُ النَّالِثُ:                                                        |
| لمُرْسَلِينَ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٦٠٠٠٠٠٠ | الفَصْلُ الثَّانِي: فِي إِثْبَاتِ نُبُوَّةِ خَاتَمِ النَّبِيئِينَ وَسَيِّدِ ا |
| 77                                                  | وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ رِسَالَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ خَمْسَة أَنْوَاعٍ:          |
| ٦٧                                                  | النَّوْعُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ المَجِيدُ                                      |
| زَاتِ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         | النَّوْعُ النَّانِي: مَا ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ صَٱللَّهُ عَلَى الْمُعْجِ      |



| الصفحة                                          | لموضوع                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضَائِلِ ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | لنَّوْعُ الثَّالِثُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْهُ                                     |
| •                                               | النَّوْعُ الرَّابِعُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ مِنَ العَا                                   |
| ِ مِنَ العَلَامَاتِ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠                  | النَّوْعُ الخَامِسُ: الاسْتِدْلَالُ بِمَا ظَهَرَ بَعْدَهُ صَالِتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة |
| ٧٦                                              | مَسْأَلَةٌ: فِي الرَّدِّ عَلَى اليَهُودِ بِسَبْعَةِ أَوْجُهٍ:                                                    |
| ٧٧                                              | ـ الوَجْهُ الْأَوَّلُ                                                                                            |
| ٧٧                                              | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                                                             |
|                                                 | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                                            |
| ٧٩                                              | ـ الوَجْهُ الرَّابِعُ                                                                                            |
| va                                              | ـ الوَجْهُ الخَامِسُ                                                                                             |
| ۸٠                                              | ـ الوَجْهُ السَّادِسُ                                                                                            |
| ۸۱                                              | ـ الوَجْهُ السَّابِعُــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |
| ۸٣ ٠٠٠٠٠                                        | الفَصْلُ الثَّالِثُ: في الإِيمَانِ بِالمَلَائِكَةِ                                                               |
| Λέ                                              | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي َ تَوْقِيرِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ البَيْتِ                                              |
|                                                 |                                                                                                                  |
|                                                 | القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الكَلامِ فِي الدَّارِ الآخِرَ                                                      |
| مْرٌ مُمْكِنٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: ٨٩ ٠٠٠٠٠ | الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ المَعَادِ والدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ أَن                                        |
| ۸۹                                              | ـ الوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                                             |
| ٩٠                                              | ـ الوَجْهُ الثَّانِي                                                                                             |
| ٩٠                                              | ـ الوَجْهُ الثَّالِثُ                                                                                            |
| 94                                              | الفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَكُونُ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ                                                     |
| ۹٦                                              |                                                                                                                  |



| <b>→</b> } | <b>(8)</b> | $\left( \right)$ |
|------------|------------|------------------|
|            | $\cdot$    | `                |

| الصفحة                                                                     | الموضوع                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٦                                                                         | ـ الصِّرَاطُ                                                                  |
| qv                                                                         | ـ المِيزَانُ                                                                  |
| ٩٧                                                                         | ـ الحِسَابُ                                                                   |
| ٩٨                                                                         | ـ القِصَاصُ                                                                   |
| ٩٨                                                                         | ـ الحَوْضُ                                                                    |
| 99                                                                         | ـ الشَّفَاعَةُ                                                                |
| 99                                                                         | شَهَادَةُ الأَعْضَاءِ                                                         |
| 1.1                                                                        | الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الجَنَّةِ وَالنَّارِ                                 |
| 1 • 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    | أَهْلُ الجَنَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى                             |
| 1 • 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | نَعِيمُ الجَنَّةِ دَائِمٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ                                 |
| 1.7                                                                        | النَّارُ فَيْدُخُلُهَا الكُفَّارُ وَالمُذْنِبُونَ                             |
| انْقِطَاعَ لَهُ انْقِطَاعَ لَهُ                                            | الكُفَّارُ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ خُلُودًا دَائِمًا لَا                    |
| 1.7                                                                        | لَا يُخَلَّدُ مُؤْمِنٌ فِي النَّارِ                                           |
| 1.0                                                                        | خَاتِمَةُ الكِتَابِ                                                           |
|                                                                            | مِنْ وَصَايَا الْإِمَامِ ابْنِ جُزَيْ:                                        |
| نِه، وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ١٠٧                                             | ـ الأُوَّلُ: تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ العَظِيمِ، وَتَدَبُّرُ آيَا:ِ               |
| بْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، وَمُطَالَعَةُ سِيَرِهِ، وَتَفَهُّمُ كَلَامِهِ، | ـ الثَّانِي: قِرَاءَةُ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَ                            |
| <b>\ • A</b>                                                               | وَاتَبَاعَ سُنَّتِهِ                                                          |
| صَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالاَقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ               | ـ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أُخْبَارِ السَّلْفِ مِنَ الدَّ<br>عُ مُ يَنَ اللَّهُ |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                    | عصف الما الما الما الما الما الما الما الم                                    |
| امَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَجَنَّبُ المَعَاصِي                            | ـ الرابع. تقوى اللهِ تعالى، والاستِه<br>هَالسَّنِّات                          |

# نُبْذَةً عَنْ كِتَابِ النُّورِ المبينِ

إِنَّ العُلُومَ الدِّينِيَّةَ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ مَوْضُوعَاتُهَا، وَتَعَدَّدَتْ مَسَائِلُهَا وَأَبْحَاثُهَا، تَرْجِعُ بِالأَسَاسِ إِلَى القُرْآنِ العُلُومَ الدِّينِ، لَا العَظِيمِ، وإِنَّ أَوْلَاها بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلِيمِ، وَالتَّعْمِيمِ: عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، لَا العَظِيمِ، وإِنَّ أَوْلَاها بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحَقَّهَا بِالتَّعَلِيمِ، وَالنَّشْرِ وَالتَّعْمِيمِ: عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الدِّينِ، لَا سِيًا إِذَا كَانَ تَقْرِيرُ أَحْكَامِهِ وأَدِلَّتِهِ بِأَرْقَى الْمَناهِجِ وَأَسْهَاهَا وَأَجْلِهَا وَأَعْلَاهَا وهُو مَنْهَجُ الكِتَابِ المُبِينِ وَالذَّكْرِ الحَكِيم.

وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الكُتُبِ الَّتِي سَلَكَتْ هذا الـمَسْلَكَ الجَلِيلَ فَأَبُرزتِ الْقَوَاعِدِ الاعْتِقَادِيَّةَ الكُلِّيَّةِ مَعْ تَقْرِيرِ أَجْدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ: كِتَابَ "النُّورِ المُبِينِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الدِّينِ" لِلْإِمَامِ أَبِي القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَخْمَدُ بْنِ الْعَرْنَاطِيِّ المَالِكِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ الجَنَّةَ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثُواهُ، فَعَلَى كَثْرَةِ المُؤَلَّفَاتِ فِي هَذَا الْعَنْ اللَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ الجَنَّةَ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثُواهُ، فَعَلَى كَثْرَةِ المُؤَلَّفَاتِ فِي هَذَا الفَيْ اللَّهِ عَنْهُ وَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ الثَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ العِبَارَةِ وَظُهُورُ الفَّنِ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ الثَّرْتِيبِ وَوُضُوحُ العِبَارَةِ وَظُهُورُ الفَّيْ النَّفِيسِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الكِتَابَ يَكَادُ يَكُونُ مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ الثَّوْتِيبِ وَوُضُوحُ العِبَارَةِ وَظُهُورُ الطَّذِيقِةِ وَلَشَّهُ عَلَى الْمَسْتُولِ الْجِلَافِيَّةِ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الأَدِلَةَ القَطْعِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ، وَالسَّمْعِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ وَالسَّمْ وَيَالِمَ وَنَسْلِلُهُ تَعَلَى كَانَ عُلَى تَوْفِيقِهِ لِيَلِيقِهُ وَنَشْرِهِ، وَنَسْأَلُهُ تَعَلَى كَانَ أَنْ يُعَمَّمَ فَائِلَةً عَلَى الْكَافَةُ عَلَى الْمَرْضِيَّةِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَدْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلِ الْمُولِ الْمَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلْمِ اللَّهُ الْمَالُلُهُ الْعَلَالُ الْعَالِي الْعَلَى الْمَالُلُهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْمُ اللَّهُ ال